





# ديوان الشعر العربي في الربع الأخير من القرن العشرين

- 6 - ع فلسطين و الأردن إعداد وتقديم: أمجد ناصر وفخري صالح

إذا راجعنا تاريخ الكتابة الشعرية في الأردن وفلسطين سنجد أن الفصل بين البلدين على صعيد تطور الكتابة والأنواع الأدبية شديد الصعوبة، فثمة تداخلات لم تبدأ منذ نكبة 1948 ولجوء مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الأردن، بل إنها تعود إلى ما قبل ذلك بسنوات كثيرة؛ إلى بدايات القرن العشرين على الأقل. فقد تطورت تجارب الشعراء الفلسطينيين إبراهيم طوقان وعبدالكريم الكرمي (أبو سلمى) وعبدالرحيم محمود جنباً إلى جنب مع تطور تجربة شاعر الأردن البارز مصطفى وهبي التل، إذ كان هؤلاء الشعراء ينشرون قصائدهم على تجربة شاعر الأردن البارز مصطفى وهبي التل، إذ كان هؤلاء الشعراء ينشرون الشديد في التجارب الشعرية حصل بعد النكبة، بعد انضمام الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية عام 1950, واستقرار عدد من شعراء فلسطين وأدبائها في مدن الضفة الغربية أو الأردن، حيث نضجت الحركة الشعرية وتطورت في البلدين بصورة أصبح معها الفصل بين التعليد، الشعرية وقباء ما القبيدة المسلمين الشعرية وأسطين وأدبائها في مدن الفصل بين التعليد، الشعرية وأسطين وأدبائها في مدن الفصل بين التعليد، الشعرية وأسطين وأدبائها في مدن الفصل بين التعليد بالشعرية وأسطين والدين الشعرية أوبية أوبيا التعليد، الشعرية والمحدد شعراء فلسطين وأدبائها في مدن الضفة الغربية أو التعليد، الشعرية والمدين الشعرية والمدين الشعرية أوبيد الشعرية والمدين الشعرية أوبيد الشعرية والمدين الشعرية أوبين الشعرية والمدين الشعرية والمدين الشعرية والمدين الشعرية أوبية المدين الشعرية والمدين المدين الم

التجارب الشعرية في فلسطين والأردن شبه مستحيل. ثمة بالطبع تعقيدات في مسيرة الحركة الشعرية في كل من الأردن وفلسطين، خصوصاً أن نكسة حزيران عام 1967 قامت مرة أخرى بالفصل بين أدباء الضفة الغربية وأدباء الأردن، وأعادت الصلة بين الضفة الغربية والباقين من كتّاب فلسطين على أرضي 1948؛ كما نزح

عدد من أدباء الضفة الغربية إلى الأردن لكي تعود الحركة الأدبية في الأردن للتشكل في سياقات سياسية واجتماعية وثقافية جديدة. من هنا يبدو إصدار عدد مشِترك من ديوان الشعر إلعربي في الربع الاخير مِن القرن العشرين، يضم تجارب شعرية من الاردن وفلسطين، مفهوماً ومبرراً، وربماً ضرورياً، بالنظر إلى هذه الخلفية المعقدة لتطور الشعر في البلدين. ومع ان من الصِعب ان نلخص شعر بلدين متجاورين في الجفرافيا وشريكين في التاريخ، كفلسطين والأردن، في صفحات ٍقليلة هي ما يتيحه «كتاب في جريدة»، لكن الحاجة أم الاختراع على الدوام. لذلك ارتأينا أن نقلص برقعة الانتقاء ونحصرها بشعراء الثمانيِنات، ومن جإ عدهم من شعراء التسعيناتِ وبداية الألفية الثالثة. وقد أضفنا إليهم عددا قليلا من الأسماء الشعرية الفلسطينية والأردنية التي لم يرد ذكرها في مختارات الشعر الفلسطيني التي أعدها الشاعر زكريا محمد وصدرت في زكتاب في جريدةس (رقم 14) وذلك في شهر كانون أول (ديسمبر) 1998 وضمت منتخبات لشعراء يعيشون على أرض فلسطين، ولآخرين ينتشرون في بقاع الأرض المختلفة وإن كانوا ذوي أصل فلسطيني. لذلكٍ فإن المختارات الحالية تخلو من أي اسم ظهر في منتَّخبات زكريا محمد بغض النظر عن أهميَّة ذلك الإسم وموقعه في خارطةِ الكتابة الشعرية الفلسطينية، وبغض النظر كذلك عن منحني تطور تجرّبته الشعرية. وقد لجأنا إلى هذا الحل لسببين: الأول أننا نعدٍ مختارات تنتمي إلى بلدين تتعالق فيهما التجارب الشعّرية، وتتتمى بعض هذه التجارب الأردنية إلى فلسَّطين في الآن نفسه، حتى ان عددا من الشعراء الذِّين ورد ذكرهم في المختارات الشعرية الفلسطينية السابقة هم

من بين التجارب الشعرية الأردنية البارزةِ. والسبب الثاني يتمثل في إتاحة الفرصة للتجارب الشابة المميزة خلال السنوات العشرين الأخيرة لكي يطلع عليها قراء الصحافة العربية الذين

لم تتح لهم الفرصة لكي يقرأوا عدداً كبيراً من المجموعات الشعرية الصادرة مؤخراً في فلسطين والأردن، خصوصاً أن غاية «كتاب في جريدة» هي نشر المعرفة العامة والوصول إلى القارئ العام، لا القارئ المتخصص الذي يستطيع أن يصل إلى الكتب والمؤلفات الصادرة في أكثر من بلد عربي.

انطلاقاً من التصور السابق سوف يلحظ القارئ غلبة قصيدة النثر، بسبب غلبتها في الكتابة الشعرية الراهنة، كما سيلحظ القارئ كثرة الأسماء الشابة التي قد تكون أصدرت مجموعة شعرية واحدة أو اثنتين لا أكثر. في هذا السياق يبرز تصور مختلف للشعر يبتعد عن المنبرية والخطاب المباشر الذي ألفناه في الشعر العربي خلال القرن العشرين، وتبدو المختارات منحازة للشعر الخالص أحياناً، وما ينزع إلى الغموض ومزج الشعر بالنثر في أحياناً أخرى؛ وهو ما يصدق على الشعر العربي خلال الربع الأخير من القرن العشرين، وما يدخل القصيدة العربية في الوقت الراهن في مصهر التجارب الشعرية الخلاقة في العالم، أي تلك التجارب التي تهتم ببناء القصيدة ومشاغلها الوجودية بغض النظر عن الموضوعات والمثيرات العاطفية التي تشكل البؤر التي ينسج الشعر حولها.

في إطار هذه المشاغل يلتقي شعراء من جيل الثمانينات وآخرون بدأوا الكتابة في بداية الألفية الثالثة، كما تتصادى تجارب شعراء يعيشون في ظل الاحتلال في غزة مع شعراء أردنيين أو فلسطينيين يعيشون في مناطق أخرى من العالم، لأن المشاغل الشعرية توحدهم، وتوجد قنوات سرية تصل بين تجاربهم ورؤاهم الشعرية. ثمة تشديد على اليومي والراهن والأرضي الذي يشكل مادة الشعر في تجارب شعراء هذه المرحلة التي بدأنا نستطلع بشائرها في نهاية سبعينات القرن الماضي، في قصائد غسان زقطان وزكريا محمد وأمجد ناصر ووليد خازندار، رأساً برأس مع تجارب عربيةٍ أخرى في مصر ولبنان وسوريا والعراق.

راسا براس مع تجارب عربيه الحرى في مصر ولبنان وسوريا والعراق.
ما نقصد التأكيد عليه هو أن التجارب المذكورة تقيم صلات نسب مع تطور حركة الشعر
العربي في السبعينات، كما أن التجارب الشعرية الشابة التي تتضمنها هذه المختارات تقيم
في الفضاء نفسه الذي احتلته الأسماء التي تنتمي إلى الجيل السابق. إننا بإزاء فهم مغاير
للشعر، ورغبة في الخروج من إطار المعتاد والمقبول والمرضي للذائقة الشعرية السائدة،
ومحاولة للهدم والبناء في سياق تلاقح الشعريات الآتية من جهات الأرض الأربع. ونحن نلحظ
بسبب إتساع مدى التأثيرات انسراب الأصوات العميقة لشعراء من أمريكا وفرنسا وإسبانيا
واليونان، إضافة إلى شعراء الموجة السبعينية في الشعر العربي، في تجارب الشعراء الذين
واليونان، إضافة إلى شعراء الموجة السبعينية في الشعر العربي، من تجارب الشعراء الذين
اخترنا لهم. ورغم أننا لا ننكر أصالة التجارب التي اخترناها هنا، إلا أننا نستطيع أن نسمع
اصداء لوركا وبودلير ولوتريامون ووالت ويتمان ويانيس ريتسوس، جنباً إلى جنب أسماء
أحديس ومحمود درويش وسعدي يوسف وعباس بيضون وبسام حجار وسركون بولص وعدد
أخر من ممثلي موجة الحداثة الشعرية العربية في النصف الأخير من القرن السابق.

تُواكبُ هذا العَدد أعمالٌ مختارةٌ لنُخبة من الفنانين التشكيليين العرب منتقاةٌ من مجموعاتً السيد صالح بركات — كاليري أجيالٍ — بيروت. وهم:

برك كلير البير البيل بيروك ولهو المامير أولغا أرام، إبراهيم مرزوق، أدهم إسماعيل، أكرم شكري، أولغا ليمانسكي، أنور الرّحبي، بيبي زغبي، جورج صباغ، جان خليفة، كمال بلاطة، شاكر حسن آل سعيد، فاتح المدرّس، فرج عبّو، عارف الرّيس، عادل السيوي، عبد القادر الرسّام، عمر الأنسي، رندة بيروتي، منى السعودي، نبيل شحادة، عمر الأنسي، رندة بيروتي، منى السعودي، نبيل شحادة،

نذير إسماعيل، نعيم إسماعيل. اعتمدنا العملَ بهذا التقليد في المختارات التشكيليّة لمواكبة نشر كلِ الأجزاء التي يضمها «ديوان الشعر العبر، في البدو الأذر، من القين العشرين»

العربي في الربع الأخير من القرن العشرين». إنطلاقاً من العلاقة المشتبكة أفقياً وعمودياً بين النص والتشكيل الفني في المساحة المتسعة أكثر وأكثر للتجريد في الشعر والرسم الحديث وسعياً وراء تعبير أعمق وأغنى لعلاقة اللغة العربية بالرسم عبر فن الخط والحرف التي

شاعت في الأداء الحديث للفنانين العرب فإن «كتاب في جريدة» يحاول من خلال إشراك أكبر عدد من الفنانين التشكيليين إلى جانب الشعراء تكثيف الاداء الشعري منظوراً ومقروءاً بكل أدواته ورموزه وإيحاءاته. شوقي عبدالأمير

عدد 114 6 شياط 8

# اقرؤا «كتاب في جريدة» الأربعاء الأول من كل شهر على www.kitabfijarida.com

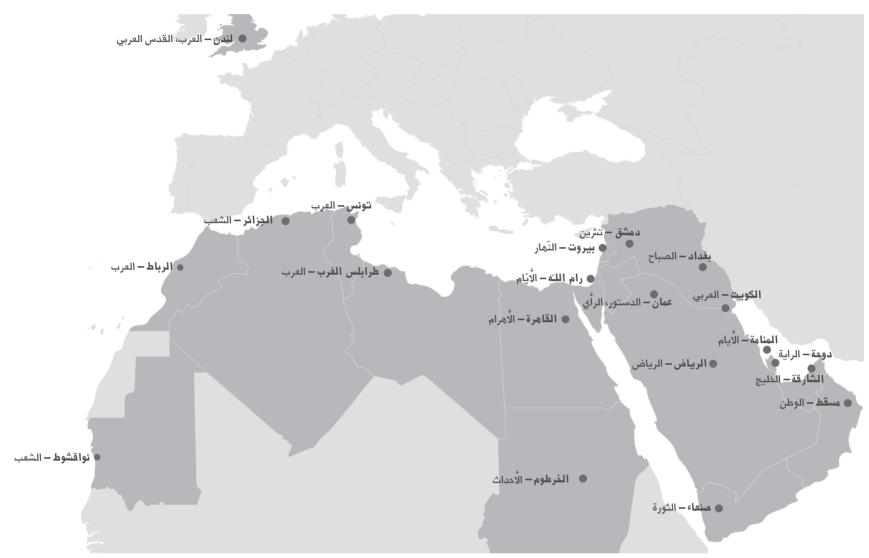

الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني لـ« كتاب في جريدة» .





برعاية كل من مؤسسة MBI Al Jaber Foundation ومنظمة اليونسكو Unesco وبمشاركة كبريات الصحف اليومية العربية ونخبة رائدة من الأدباء والمفكرين، يتواصل أكبر مشروع ثقافي مشترك «كتاب في جريدة» من أجل نشر المعرفة وتعميم القراءة وإعادة وشائج الإتصال بين عموم الناس ونخبة الفكر والإبداع في المجتمع العربي ليقدّم هديّته كلّ شهر بأكثر من مليوني نسخة لكتاب من روائع الأدب والفكر قديمه وحديثه.



سعادة السيد كويشير و ماتسورا Koïchiro Matsuura مدير عام اليونسكو ومعالي الشيخ محمد بن عيسى الجابر MBI Al Jaber



# زليخة أبو ريشة

شاعرة أردنية. صدر لها: «تراشق الخفاء» (1998)، «غجر الماء»(1999)، «تراتيل الكاهنة ووصايا الريش» (2000)، «كلام منحّى» (2005)، «للمزاج العالي» (2005).

### أين الفتى والنُّون

أينَ الفتي الذي ما جاءً، حتى الرَّازقِيُّ يحتارُ في بياضِهِ. حتّي النَّجي يقولُ أين مِرآتي. وحتّى الرغوةُ التي يتركُها الإبريقُ في كأس ِالْجَعَة؟

أينَ الذي تكبُرُهُ المياهُ، عُرفةُ النَّجوي وضيقُ ساعةِ الكلام، فَتْحَةُ الإزميل في الرُّخامِ، ضُحَكةُ الماوردِ فَهْقَةُ الغَمامَ فِي صَدىً يَكرُّ صوبَهُ الصَّدي.

أينَ الذي يخوضُ في غبارِ الطُّلْعِ عندما يفيضُ من رئاتنا. ويشتهي من النساءِ غبرةَ الحديثِ يستدلُّ نحو البابِ ما يُودي إلى سوى الأبوابْ؟

أينَ الذي ينطُّ من أهوائِهِ مثلَ الكُراتِ البيض. يملأ النجوى فضاءً. يشبُكُ الأعضاءَ بالبهاءِ، يُنبتُ الأشجارَ في كَفَي ويُغويني إذا ما ضلَّ حتّى أهتدي

أينَ الذي في صوتِهِ مثلُ النَّخيلِ الغَرِّ. في دهليز شهوتِهِ بياضُ الليل مشكوكاً بحَبِّ الهَالِ يغفو كلَّما راوَدْتُهُ فوق الدفاتِر حالماً بالماء؟

والماء سُرَّتُهُ وفكرةُ روحه الأولى وشوق النَّار للأسرار جُرحٌ يرتقُ الأجسادَ بالحُسني مُوّجةً بماءِ كلامِهِ المأفونْ...

أين الذي ما مرَّ إلاَّ كيْ يمرَّ؟ أين الفتى أليوسِفيُّ المحِضُ عِرْقُ أُوْداجي وطَعجةَ سُرَّتي وكلامُ ماء القُلبِ. شوكُ فضائحي في التيمز ْ تحت جدائل النفنافِ. في صُحُف المساءِ، العشق. فوضى شهقة الأبواب غلَّقُها كلامي الفجُّ: قد هيَّأتُ لكْ؟

أين الفتي جُرحُ الليالي الحائماتِ الفائرات القائلات الغائمات السَّاكتاتْ؟

أينَ الفتي حَجَرُ القرنفل. رملُ العلوم الشُّقْرِ. لُقيا قارَّةٍ كالكأسِ تطفو بالغواياتِ التي في الكأسُ؟ أينَ الفتي والناس؟

هو اءُ؟ أين الفتى والباء؟

أينَ الفتي سمَّكٌ يلَّعبطُ في كلام ِ الجصِّ. وجهٌ من

والموسيقي ناثرات التحوُّل الداخلات مساكنَ الافتراقِ والمرضوضاتِ

نحن الحيّاتِ على الأفاريز الخبّآتِ في المخادع والمرشرشات بماء الزَّهرِ المخلوطاتِ بالثلوجِ وأفكارِ الحُمَّي المائتاتِ من التقوى وجَزْر العشق المائتاتِ من التذكّر. نحنُ العتباتِ

لنْ نتجاسرَ أنْ نهجرَ المرايا ؟ التي تتكلُّمُ مَعَنا أحياناً. ولا على الصلصال ِالذي يتَّكئ على أصابعنِا بانتظار فكرة. ولا

على الفكرةِ التي يحجبُها القشُّ ولا على القشِّ ٱلذي هوَ الجرادُ ولا على الجراد الذي يفتَحُ قاموسَ السوسن ولا على السوسن الذي غفوتُهُ المدنُ التي نحبها ولاَّ المدنِ التي نحبُّها لأنَّها مغمَّسَةُ جميعُها بذلكَ الزيتِ.. زيت الزّيتون زيتِ الزيتونِ الذي من حروفِهِ النارُ

> 2000 إكستر

ومن شهواتِهِ الحياة.

### زيتٌ للمزاج العالي

أما نحنُ نحنُ اللواتي أخرجْنا الغُسَقَ من وتحامَلْنا على كلماتنا لنخضِّبَها بالزيت أما نحنُ الخارجيّاتِ ذواتِ الحَمّي المرتفعاتِ عن الفضاءِ في خُطاه والمنحدرات إلى يأسِه ولهبه الساهرات المهندمات المنفردات بالأطراف القائلات الخلافة الرحَّالات المشّاءات المتماهيات المُزَيّنات الهاديات الخطُّ المتوحِّلات بالتجربة المَز مَّلات المُزَمِّلاتِ الصائداتِ الغياهبَ والرائحاتِ في القمحِ المنشوراتِ الصائغات الصحراويَّاتِ السالماتِ والمنكسرات المُمَلَّحات المتحوِّلات الماحيات المترمِّلات المشهديَّات العاريات المخلقات البهيّات بالمرايا والمأخوذات بالنمارق والقديم الوسناناتِ السَّرديَّاتِ المتردِّداتِ القائمات بالأمر القاعدات للخلق والمتزوجات أسماءهُنَّ الجحهولاتِ الفاعلات المسنو دات على الغناء النَّائماتِ في القصبِ ناكحاتِ الهواءِ

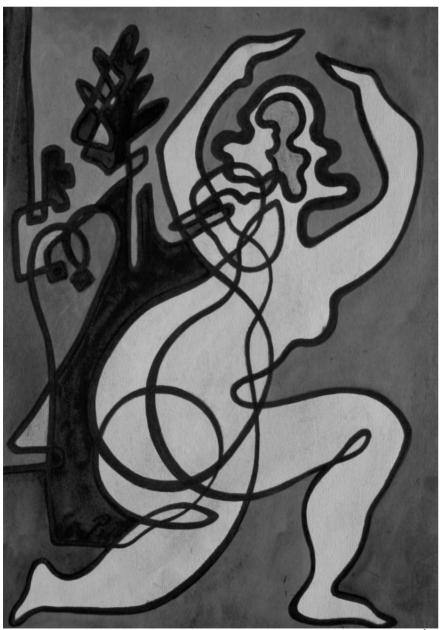

أدهم اسماعيل

تصميم و إخراج Mind the gap, Beirut

الإستشارات الفنية صالح بركات غاليري أجيال، بيروت.

> المطبعة پول ناسیمیان

الراعي سكرتاريا وطباعة هناء عبد محمد بن عيسى الجابر MBI AL JABER FOUNDATION

المحرّر الأدبي محمد مظلوم شوقي عبد الأمير

المَقّر

المدير التنفيذي بيروت، لبنان يصدر بالتعاون ندی دلاّل دوغان مع وزارة الثقافة



الإستشارات القانونية

المتابعة والتنسيق

محمد قشمر

«القوتلى ومشاركوه ـ محامون»



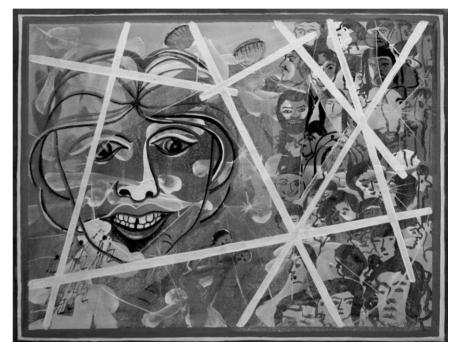

#### الصدف الشريكة

**الشعب** – نواكشوط الأحداث – الخرطوم **الصباح** – بغداد **الأبيام** – رام الله العرب - تونس، طرابلس الغرب ولندن **الأيام** – المنامة مجلة العربي - الكويت تشرين – دمشق **القاهرة** – القاهرة **الثورة** – صنعاء القدس العربي – لندن الخليج - الإمارات الدستور – عمّان النهار – بيروت **الرأى** – عمّان الوطن – مسقط **الراية** - الدوحة الرياض - الرياض **الشعب** – الجزائر

خضع ترتيب أسماء الهيئة الإستشارية والصحف للتسلسل الألفبائي حسب الاسم الأول.

#### الهيئة الاستشارية

عبد الوهاب بو حديبة أدونيس أحمد الصيّاد فريال غزول أحمد بن عثمان التويجري محمدربيع مهدي الحافظ أحمد ولد عبد القادر ناصر الظاهري جابر عصفور ناصر العثمان جودت فخر الدين نهاد ابراهیم باشا سید یاسین عبد الله الغذامي هشام نشّابة يمنى العيد عبد الله يتيم عبد العزيز المقالح عبد الغفار حسين

#### كتاب في جريدة

عدد رقم 114 (6 شباط 2008) الطابق السادس، سنتر دلفن، شارع شوران، الروشة، بيروت، لبنان تلفون/ فاكس 835 868 (1-961+) تلفون 219 330 (3-196+) kitabfj@cyberia.net.lb kitabfijarida@hotmail.com

صورة الغلاف الخارجي: للفنان أنور الرّحبي.



## عبدالله رضوان

شاعر أردني من مواليد أريحا عام 1948. صدر له: «خطوط على لافتة الوطن» (1977)، «الخروج من سلاسل مؤاب» (1982)، «أرى فرحاً في المدينة يسعى» (1984)، «ذئب الخطيئة»، «مقام الرضوان».

#### 1. السر

شيءٌ ما قدْ مَلاً الأُفُقا شيءٌ ما أشعلنا قلقا شيءٌ مرَّ بنا...

#### 2. تعقيد

عشرُ دقائقَ كافيةٌ لتُعطي الوردةُ نَسْغها عشرُ دقائقَ كافيةٌ لكي تنهارَ قطعةٌ من سماء عشرُ دقائقَ كافيةٌ لأنْ نقيمَ مملكةً... وأنْ نُعيدَ توازُنَ القُوى عشرُ دقائقَ كافيةٌ دائماً لأيِّ شيء عشرُ دقائقَ كافيةٌ دائماً لأيِّ شيء عشرُ دقائقَ كافيةٌ دائماً لأيِّ شيء أنْ نُمرِّ بشَ صورَنا أنْ نُمرِّ ما خلامنا أنْ نُعيدَ ماضينا أنْ نُعيدَ ماضينا أنْ نكونَ... وأنْ... وأنْ... وأنْ... فقط. فلماذا لم تَكفِ عشرةُ أيام كِيْ أقولَ لها فلماذا لم تَكفِ عشرةُ أيام كِيْ أقولَ لها أحبّك.

#### **3 حمائم**

لأنَّ الحَمَامَ طَريقي إليكِ تصيرُ الْحَمَائِمُ أحلى... وتدفعُ أجنحة الريح... تُوزَّعُ فلاً... وتركبُ غيماً، وتأخذُ في الرُّوحِ شكْلا... لأنَّ الحَمَامَ حُضورَكِ يأخُذُ هذا الحمامُ السلاما فأمضي إليك، أماماً... إماما

#### الرمادي في وصف أيامنا

حدَّثني الشيخُ كنعانُ، قالَ: يا ولدي يجيءُ زمانٌ يُسيطرُ فيه الرماديُّ عَلى كلِّ شيءٍ، وَيَسكنُ كلَّ النَّاسِ. قلتُ: حتَّى الشَّعراءِ يا شيخي؟! قالَ: حتَّى الشعراء، إلا منْ عُصم.

الرماديُّ...

جنونُ ((السؤال الذي لا جوابَ لهُ)) والرماديُّ... جوابٌ يهشُّ به الناسُ أصحابَهُم ثمَّ يمضونَ... لا رأيَ... لا حدة أو جراحْ.

والرماديُّ أَنْ تَحلقَ الراسْ أَنْ تَنْحَني أَنْ تَخْرَمِشَ لَو فِكْرةً... أَنْ تَبُوسَ النَّعاسِ أَنْ تبوسَ النَّعاسِ وَأَنْ تطلبَ الناسْ وأَنْ لا تقولَ سوى... للقرار نعمْ للقرار نعمْ للقرار نعمْ للقرار نعمْ للقرار نعمْ للنصوص نعمْ للنصوص نعمْ للطورير نعمْ للحبير نعمْ للوزير نعمْ للوزير نعمْ للوزير نعمْ كلُورير نعمْ كلورير كلورير نعمْ كلورير كلورير نعمْ كلورير كلورير

والرَماديُّ أَنْ تَلْعَنَ العُمْرَ أَن تُشْعِلَ الرأسَ شيباً ... بلا ثورةٍ أَوْ جناحْ

والرماديَّ، هذا الخواءُ الذي نَتَنَفَّسُ هذا الخواءُ الذي نَتَنَفَّسُ هذا الهبوبُ، هذا الهبوبُ، الخفافُ الجديبُ.. الْ جفافُ الذي يأكُلُ العُمْرَ جفافُ الذي يأكُلُ العُمْرَ والعمرُ يمضيْ وليسَ لديهِ سوى سَلَّةٍ من نَواحْ

هلْ ينوحُ عليكمْ؟
... علي؟
... على وطن فاتن يُستباحْ
والرماديُ،
أَنْ لا يُوسُوسَ في الصَدْر برعمُ شَكِ
وأنَّ الحقائقَ
... كلَّ الحقائق،
في جُعْبة الغَيْبِ
حاوِ تَربَّع في عَرشِه

### مقام الْمَنَخَّلْ إلى روح الشاعر المنخل اليشكري

لم يُرَّحْ أَحداً غيرَهُ... واستَراحْ.

بِيَدَيَّ رَقَّصْتُ المَليحةَ، زَعْرَدَتْ... خُدني بحضنك، ضُمَّني... بجنونك العالي ... لأحيا ((ما مَسَّ جلدي، غيرُ جلدكَ) \*، ضُمَّني وتَوَتَّرتُ أَقواسُ جيدي... فكأنَّني لُغَةٌ تَلُمُ شتاتَها فاطفئ جُنوني كُلَّهُ

فاطفئ جُنوني كُلَّهُ فاطفئ جُنوني كُلَّهُ وَرَحْعَ، وَرَحْعَ، وَخَنوني كُلَّهُ مِن اللَّبَن الْمُصَفَّى من اللَّبَن الْمُصَفَّى سوى.. وضابك صفيً.. يا ابن بخمي.. وضمني.. وضط حسون وحَط حسون على خدِّ المُليحة، على خدِّ المُليحة،

ياً ابن َ بُحْمي.. ضُمنَي.. رَقَصَ البَنَفْسجُ في الجوارِ وَحَطَّ حسونَ على خَدِّ المَليحةِ، فانتبِهتُ... كَأَنَّ ناراً أُطْفِئَتْ طَلَّقَ الموجاتِ طَلَّقَ الموجاتِ كَأَنَّ أسراباً من المَعنى كَأَنَّ أسراباً من المَعنى عَسَلٌ على المعنى وَمِلْحٌ في



فَلَقَ النهارُ صباحَهُ قَلَقاً كأنَّ الشمسَ تضحكُ لي، عليَّ ... على كلامي بيَدَيُّ رقَّصْتُ المليحةَ، وانتهيتُ إلى...

\* الإشارة إلى رائية المنخَّل اليشكري في قوله: «قَبَّلتُها فَتَدافَعَتْ مَشْيَ القَطاةِ إلى الغَدير ودَنَتُ وقالَتْ يا مُنَخَّلُ ما بِجِسْمِكَ من حَرور».



أكرم شكري

### سعد الدين شاهين

شاعر أردني من مواليد بيت جالا (القدس) 1950 صدر له: «ديوان البشرى» (1990)، «واحة أمل» (1993)، «على دفتر الحلم» (1997)، «مرتفعات الظل» (1998)، «عطش النرجسات» (2001).

#### مقاطع على حافة القبر

وأنا أرفل بهواء المشفى الناعم جاء الملكان الموكولان بموتى الفقراء سألاني قبل صعود الروح إلى بارئها: ما اسمك؟ قلت: أنا العربي الوارف ظلا أسكن قائمة الأموات وعمري عشرة رؤساء أمريكان ورئيس عربي واحد فأنا ما زلت الطفل العربي وليس على الأطفال حرج

صِمتُ ثلاثةَ أرباعِ العمرِ وصلَّيْتُ نَوَافلَ كي يغفرَ ليْ رَبَّي صَمْتِي لكني حينَ شهقتُ بحرف جاووني بالملكِ الأقرع يحملُ كلَّ فَواتيرِ الشهرِ الماضيْ

صيفي من لهب النفط الفائض عنْ حاجة جلدتنا وشتائي قامة أطنان ملأى بجليد يشكو منْ أزْمة نفط لمْ تترك دفئاً في بيت الطين وأشعلت الكاز بقش البيدر

في القبر حين دلفت.. واستلقى علي ترابه أيقظت روحي أن تفتش عن صاحب الأمس قالت : كَلُّهُم حَضَروا أعاروك الصلاة.. وَغَادَروا

#### مزاج مترنح

على أيكة الوقت ليْ نصفُ هذا المزاجِ مزاجٌ تقيلٌ يناعسُ أهواءَنا للحُداءِ البطيء

فراشُ الحكايات بعضٌ من الليل والعتمة المفرطة ننامُ إذنْ دونَ لهو بريء وفي البال بردُ الحقيقة أشباهنا في عروش الكلام خواصرٌ من مرمر في ضريح السلام

سأبحثُ عن لحظة في رحيلِ المساءات بينَ حديثِ الجواري ومعنى الرِّياءِ

لكي أهتدي للبراءة ِ أذرف كلَّ خطايا المحبينَ منذُ الخليقة حتى قيامي على الأرض

> وأبدأ من حشرجات المزاج وبوح المنامات اصطياد الفراء الغزير الأهدي لسيدتي وشمها وأنقع ما في فمي من كلام مُريح

> > أَذرِّي حماقات أسلافنا كي يعودوا إلينا بَطيئين كالأولياءِ عيوني.. سماءُ المسافةِ بين الرَّحيل إلى اللهِ والملتقى دونَ خوفٍ...

سنحكيْ لمنْ لملموا قَشَّهم في قراب التَّراتيلِ أنْ يستريحوا على شفق الناي حتى يبين الصراطُ

سَنَحكي لأطفالنا عنْ شتاء قديم طويل يُعيدُ إلى الأرضَ بَهجَّتَهَا وَهوَ ينبتُ تفاحةٌ في أعالي الشَّجر

سَنَحكي لهُمْ عنْ حَدائقَ فيْ جنَّةِ الْخُلْدِ يأويْ إليها المساكينُ والأتقياءُ

> وَعنْ مَوسم لالتقاطِ الفَرَاشاتِ منْ مَهْدِها عنْ صَبايا من الحورِ عنْ خطيئة آدمَ

حينَ ارتأى أنْ يضلَّ الطريقَ وَيهوي إلى الأرضِ كيْ يعمرَ الأرضَ بالناطحات

سنأكلُ تفَّاحَنا كيْ تكونَ لَنا بُقْعَةٌ مِنْ تُراب وَلَنْ نَعْصِيَ اللهَ إنْ هبَطنا إليها

وَيرضعُ أطفالُنا منْ مزاجِ التَّر نُح والحكمةِ السالفة بعيدينَ عنْ غَيمةٍ تاهَ خيطُ المدي عنْ رواها تُمَّ عَاْدتْ لترتويْ منْ جديدْ

سيأتي لآدم من صلبه توأم يسترد الخطيئة والشهوة القاتلة...؟

شتاءُ المرايا يبللُ أحلامَنا وقتَ شاءَ الرواةُ ويهميْ سيولاً بلا مطر أو رَذَاذ

رَوِيُّ الحكايةِ فيْ قارعاتِ الطريقِ إذا غام صيفُك عبِّئ قناني الفضيلةِ بالارتواء فكلُّ الفصولِ

تواولُ إلى الأرضِ. والسنةِ القادمة

لنحلمَ يا سيدي بربيع الدَّمي في مراح الطفولة نعطي لِفيء الجمال أضابيرَهُ سنة بعد أخرى نفتشُ أسرارَنا عنْ مزاج نظيف تراكم منْ فوهات الأناشيد قبل البلوغ ونحلمُ في عودة المستحيل

على عتبة الخوف نرتق أحلامنا بالهراء نسابق كلَّ الفُصولِ نسابة أشجاننا بالهواء النقيِّ وفيه نُوشِّحُ أجسادنا بالفراء الثَّمينِ لكيْ نفتن الحاسدين

> شتاوُكَ مثلي غريبٌ على العَصْرِ يأتي خَجُوْلاً كبئر يَنِزُّ ليسقي رعاةَ السهر

شتاؤك مثلي يُزَمْهِرُ كي يطربَ الحالمون بخصبِ المراعي ودفءٍ سيأتي ولوْ بَعْدَ حِيْنٍ

شتاؤكَ يا سيدي صلواتٌ على الغيم والبَرْدِ وَالطَّيْرِ والأقحوانِ الذي قد يُسلِّي الصبايا إلى أنْ أعودْ

شتاؤك مثلي غريبٌ يفتِّشُ عنْ جنَّة اللهِ يفتِّشُ عنْ جنَّة اللهِ حتى يمرَّ على شجر يانع أثقلته الشياطينُ بالارتماء يفتِّشُ عَنْ نَعْنَع فِيْ حِمانا يرشّ عليه الرذاذ وينمو لنشرب كأس الغياب الأخير

لمنْ سوفَ تُمطرُ يا موسمي والشتاءُ الغريبُ أتى دونَ أرضٍ على الأرضِ

طُوَيْنا مساحَاتِهَا في جيوب تمرُّ الغيومُ عليها لِماماً ولا يمطرُ الَّغيمُ فيها وفيها أناسٌ يَمُطُّون أحلامَهُم في براري الصَّقيْع يبيعون فيها الفراءَ لدبٍّ بَدا في عيونِ الرُّعَاةِ أَلِيْفا.



### محمد مقدادي

شاعر أردني من مواليد بيت إيدس عام 1952. صدر له: «أوجاع في منتجع الهم» (1982)، «أحلام القنديل الأزرق» (1986)، «حقول الليلك» (1996)، «ذاكرة النهر» (2001)، «طواف الجهات» (2002)، «طقوس الغياب» (2005)، «على وشك الحكمة» (2005).



#### مزمور الاثنين

الشرابُ الذي، كان يُفْرِحُ قلبي، - إذا مسَّهُ الضرُّ يوماً – والسوادُ.. احتشدْ. والرمادُ الذي، لفَّ هذا الجَسَدْ. - قبلَ أنْ تُشْعِلي جمرةً في ضلوعي تَخَيلتُهُ، دائماً... كالأبد. الرمادُ الذي، حين مسَّت عداك، عناقيدَ روحي تهادي إلى عرشِهِ.. واتقدْ. وأعلنَ أنَّ النساءَ اللواتي،

وقفنَ على نبعِهِ، ذات عمرٍ،

تلاشَيْنَ في لحظةٍ.. كالزَّبدْ.

ولكنَّهُ الآنَ، فيْ كِلِّ وادٍ،

ويبني على كلِّ ضلعٍ.. بلدْ.

الرمادُ الذي، لَفَّ هذا الجسد . لم يَعُدْ قائماً..

> قائماً.. للأبدُ!!

مزمور الأربعاء

أحتاجُ وجهَكِ كي تكونً قصائدي رقراقةً... كالماءُ. أحتاجُ صوتكِ كي أواصلَ، ما استطعتٍ من الغناءُ. أحتاجُ نجماً، في جبينكِ سابحاً، يهدي الذي،

ضلَّ الطريقَ إلى عناصرهِ، وأدركة المساء. أُحتاجُ راحتَك التي جعلتْ على شرفاتِها بيتاً،

أحجَّ إليهِ، حينَ أكونُ مرتحلاً،

ويأخذُني النُّعاسُ، إَلَى سريرِ تشرُّديَ...، وتَوَلُّعي.

أحتاجُ أنَّ أبكي لآخرِ دمعة،

تلك حبيبتي،

تلكَ التي...،

أحتاجُ أنْ تأتي لنا الأيامُ، لنقتسمَ البساطةَ...، والبشاشةَ... والرَّغيفْ. للشوارع... والرصيف.

كَانَ ليلُ تِوجُّعي.

ثانيةً،

لا تتركيني،

. بما أطيقُ!!

للنساء المآكرات ولا لقطًاع الطَّريقْ.

ولا.. لأمنية تضيق،

الناسُ في هذي المدينة،

والليلُ أجملُ ما يكونْ.

والعاشقونَ، على الأرائكِ،

لكنني، أحتاجُ وجهكِ،

في صباح اليوم،

لأبتكر الكلام.

يأُخذني إلى المقهى،

ويهزُّ أشرعتي... التي،

شهدت بلَيل عبورها،

رهطاً من الموج الشهيِّ،

يحطُّ في جسدِ الرخامْ. لا تتركي قدمي، مبعثرةً عُلى الطّرقاتِ، والْمَنْفي. لا تَهْجريها غابتي، لا ماءَ في واديَّ، لا نزْفا. - وقد جَمُد الكلامُ على الشِّفاهِ ؟ يزيدُني خوفا.

### راشد علي عيسى

شاعر أردني من مواليد نابلس عام 1951. صدر له: «شهادات حب» (1982)، «امرأة فوق حدود المعقول» (1988)، «ما أقل حبيبتي» المعقول» (1998)، «ما أقل حبيبتي» (2002).



نبيل شحادة

#### مقاطع من قصيدة حذائي

1 - كان أبي يرفُشُ في بطني بالبسطارِ إذا ألعبُ كرةً بحذائي ويسوّدُ عيشةَ أمي ويدورُ أمامَ الناسِ ورائي ينهرُني ويقولْ: إنْ ثُقبتْ رِجْلُكَ فستشفى إنْ جرحَ حذاؤك فسيلزمني أدفعُ لمصلّحه قرشينْ ولذا يمنَع الحُبَّ لنصف سنةْ

2 - وَفَرتُ بأسبوع مصروفي اليومي وابتعتُ حذاءً أجهلُ صاحبَهُ الأولَ وابتعتُ حذاءً أجهلُ صاحبَهُ الأولَ ما أعرفهُ كان حذاءً لا ربَّاطَ لهُ معروضاً في سوق يحملُ هذا العنوانْ: European Shoes من طرف البوزُ من طرف البوزُ حذائي للبائع لكنْ حاولتُ أعيدُ حذائي للبائع لكنْ رفضَ وأكَّد لي أن الخطأ يعودُ إلى طولٍ في إصبع قدمي اليمنى وعلي لزاماً

5 - حين توظفت شريت حذاءً أغلى من نصف معاشي للم يلبس قدماً قبلي كان يزحلقني المرة تلو المرة وأفيق المنع من قبل طلوع الشمس وافيق المنع من قبل طلوع الشمس ومن قبل رجوع الحظ المنحوس كنت أسير على مهلي بين الزملاء وبين دموع الروح وحين يجيء الليل أنو مه قرب عيون الفانوس عمر عندي عامين ولما كثرت فيه الرّقع وأحر جني بين الطلاب وتحت عيون بنات الجيران وترات عليه نشيد جنوني قبرت حذائي وقرأت عليه نشيد جنوني قبرت حذائي وقرأت عليه نشيد جنوني

4 - حين ذهبت أدرِّسُ في الصحراء وعشقت طقوس الرمل وأمزجة الريح وأحزان العرب العرباء التعلت قدامي الخف العربي خفا من وبر الإبل البيضاء ولذا كنت إذا أمشي أو أركض يلحقني الجن وأسمع من قدمي رغاء والآن لما في اكتهل النمر ولمات تتقن فن المشي خطاي بدأت تتقن فن المشي خطاي مرقد منى قدماي.

## قصائد قصيرة

1 — قالَ إلهُ الماءُ الكلمةُ سمكةْ المعنى شبكةْ والشاعرُ يصطادُ الماءُ!!

2 - في كلِّ خريف أشعرُ بالعارْ ذاك لأنِّي لا أملكُ قَمصاناً تكفى عُرْيَ الأشجارْ!!

3 معذرة أيّتُها السَّنابلْ
 فنحنُ لا نحبُّ أنْ نكونَ قاتلينْ
 لكنما منْ حقِّنا أنْ نلحقَ الرغيفَ
 بالمناجلْ!!

4 - قدْ تسأمُ بائعةُ الوردِ رحيقَ الوردةْ
 لكنْ لا أحدٌ يدري كمْ
 تتمنى بائعةُ الوردِ بأنْ تُهدى وردة!!

5 - عكستْ لي المرآةُ شخصاً غريباً لم يكُنِّي بلْ كانَ شيئاً سوايا قلتُ إنَّ المرآةَ لا شكَّ خانتْ حينَ أخفتْ خلفَ الزجاجِ صِبايا فبكتني المرآةُ ثمَّ أجابتْ خانك العمرُ لمْ تخنْكَ المرايا.

6 - يا صديقي لا تسل عمّا لديّ فلقد هاجرت مني منذ تفاحة حواءَ ولم أرجع إليّ غيرَ أنّي حين أمِّي حملت بي أحْرَجتني ورأيت الكون يَبكي نَدَماً بين يَديّ عدت ليْ سهواً ولكن لمْ أزلْ ضيفاً عليّ.

7 - قابلتُها حتَّى أودِّعَها لكنَّها سكتتْ لأسمعَها صاحفتُها وأصابعي عطشٌ ودُموعُها تسقيْ أصابعَها حتى رأيتُ يديْ تصيرُ فَماً متراعشاً يمتصُّ أدمعَها نسيتْ حديث دموعها بيدي ونسيتُ قلبي واقفاً مَعَها.



### حبيب الزيودي

شاعر أردني من مواليد الهاشمية (الزرقاء) 1963. صدر له: «الشيخ يطم بالمطر» (1986)، «طواف المغني» (1990)، «ناي الراعي».

#### إن الحياة جميلة

لنا فيها بيوتٌ

إنَّ الحياةَ جميلةُ

إنَّ الحياةَ جَميلةُ

والموجُ يهدُرُ

لكننا في لَمْحَة

إِنَّ الْحِياةَ جميلةً

وأبيعُ عمري

كُنْ طيِّباً يا حبُّ

لا تسأليْ يا بعْدَ عمري

لا تسألي ما عدت أدري

سوى أوجاع صَدْري

لم يبقَ ليْ منْ كلِّ

ما عادً في صدري من الدنيا

أحبابي سوى خمري وحبري

فخلطتُ شِكِّيْ مَعْ يَقْيِنني

واستوى طُهريْ وَكَفريْ

بصَمْتِها أنا عبدُ شعري

أنا عبد إيقاعي وأوجاعي

حطّمتُ أصنامي وَصحتُ

نهويْ وَنُحَيا

إنَّ الحياةَ جميلةٌ جداً، والبيوتُ بها نوافذُ والحياةُ جميلةً حتى ولو كانتْ نوافذُها لا تطلُّ على أحَدْ حتى ولو كانتْ تمدُّ الأربعون لسانَهَا وجميلةً حتى لو الجمرُ ابْتَردْ وجميلةٌ حتى ولوْ كَثُرَتْ خُساراتي ولوْ لَمْ تعطني أمواجَها إلا الزَّبدْ وجميلةً إذ اشتري فيها الضّلالةَ بالرشَدْ إِنْ ظلَّ نهرُ الحبِّ يَجرِيْ دونَ أنْ يصلَ الشواطئَ والجنونَ بغير حدً وجميلةٌ إذ نلتقيُّ منْ غير بوحٍ نلتقيْ، والنَّارُ فيَّ الْجَسَدَيَنِ تَسَّري حينَ تنطبقُ العيونَ على العيون. نزحزحُ الدنيا ونختزنُ الأبدُ سألمَّ حُزْنكِ ذاتَ يوم كلُّه وأذوبُ إذ تتورَّدينَ محبَّةً مَنْ لَفَحِ أَشُواقي وشعري واقبلني جُنوناً وانكساراً واقترب منْ طُهر أحزاني لتفهم طهر عذري

وقافيتي وبحري عبدُ الحروف تسيلُ منْ قلبي بفاصلتي وسطري ْ أنا عبدُ ما تركتْ عيو نُك فيّ من ولهٍ وسحر أثثت بالشعر الخرائب بينَ ميلادي وقبري ما همُّني إنَّ حطَّ فيُّ العمرُ أَوْ إِنْ ظلَّ يجري ولدَ الجنونُ أنا وقدْ عمّدتهُ في ماء نهري مرَّتْ علىْ عِطْرِي الغوايةُ فانْتشت منْ طِيْبِ عطري

إنَّ الحياةَ جميلةٌ أدريْ وأدري ما دامَ هذا الومضُ في عينيكِ يُغويني لا بأسَ يا شيبي فما زالَ الحصانُ بداخليْ، يطويْ بساطَ الأرض طيًّا كيْ يَرِيْ كُحلَ الحبيبةِ، ثمَّ يسبحُ في الفلاةِ، يمو جُ مثلَ النَّهر، لم يهرمْ، ولا عَرفَ لاً بأسَ يا شيبي وما زلتُ الوَلَدُ كُفَّايَ ينبوعُ الغزالِ وقلبي الظمآنُ واحتُهُ الظليلةُ إنْ شردْ

كن طيباً يا حبُّ واقبلني جنونا وانكسارا واقتربْ منْ طُهْر أحزاني لِتَفهمَ طَهْرَ عُذري ما كانت الأيامُ عاقلةً، لأنشأ عاقلاً، أبداً، ولا أمَّاً لأسكنَ سرَّها وأشمَّ أيامي، وفيُّ حقل الحصادِ ولدُّتُ.. القمحُ كانَّ أبيُّ وبَطنُ السفح أمي.. ما كَانَ بِابُ بِانْتِظارِي حينَ أَعَطِتني القصيدةُ سرَّها، لأشبَّ مثلَ النَّارِ في " فَلُو أَتِهَا، وأروَّضَ الدنيا وأنثرَها بَدَدْ. ما كانت الأيَّامُ عاقلةً، وكانَ الشعرُ لَّا غابَ ظلُّ أبي، أبي، وطويتُ قلبي، لمُ أجدْ رُوْحا حنوناً كالقصيدة لم أجدُّ. وطويتُ أيامي أبيعُ وأشتري، شعراً

بخبز، خاسراً، في غابةٍ.. وأقولُ يا قلبي

الحياةُ جميلةٌ، حتى ولو ألقتكَ في فلواتُها بينَ السَّباع بلا سندْ. الطائرانِ يحلقانِ ضاقت بحبهما السماء و ضاقَ غابُ السنديان غنَّت لهُ حتى أفاقَ بقلبهِ شجو الكُمَانِ ترويٌ تحولهما الأغاني، بالحنان والطائران يحلقان يحلقان يحلقان ياً غابةً الأيَّامِ ما أبقيتِ في الأحداق من أحلامنا إلا الرَمَدُ

يتساءلُ السجَّانُ وَهُوَ يكبَّلُ الأيام أيهما ستفكُّ هذا الالتباسَ يدُ السجين ِأم

لولًا اختلافُ النَّاسِ حَوْلَ حَقَاْئقِ الدنيا الحقيقةُ لونَهَا، الضدُّ لا يُعْطيكَ

مَكْنُوْ نَاتُهُ إلا بضد أرجوك لا تأتى غداً، أوْ بَعْدَ غَدْ لي أصدقاء لم أقل يوماً لَهُم:

لمُّوا ابتساماتِ الزُّجاجِ أفقتُ منْ وَهُمِيْ، و لم يعرف دمي أحدٌ، وَلَمْ أعرف أحدث

أرِجوكَ لا تأتيْ غداً أوْ بعْدَ غَدْ انَّ الحياةُ جميلةٌ لُكنْ علينا أنْ نودِّعَها كتوديعِ الحبيبة جميلةٌ أيَّامُنا، وَجَمِيْلة أحلامُنا أرجوكَ لا تأتي، اتئدْ. لا بدَّ مِنْ يوم يَجيءُ ولنْ ترانيْ غاضباً عشتُ الحياةَ كما يليقُ بمرِّها وَبمرها وكما يمرُّ السهمُ من جَسَدِ الغَزَالِ وحدي كنتُ في بريِّةِ الدنيا، ولكنَّ الرَّماةَ بلا عددْ كن راضياً يا قلبُ إنَّ الرَّحلة اقتربتْ فلا تجزعٌ على أحدٍ فقد عشت الحياة جميلة فيها بيوتٌ، والبيوتُ بها نوافذُ،

والنوافذُ لا تطلُّ على أحدْ.



### جريس سماوي

شاعر أردني ولد في عمان 1956. صدر له: «زلة أخرى للحكمة» (2005).

وأنا وحيدُ أبي رحلوا إلى الماضي بدوني أنا ابنُ إبرِاهيم ماذا يعدُّ أبي يا ابراهيم.. لضيوفنا الآتين؟ قمْ خذْ وليدك للتلال البكر ماذا يُعَدُّ أبي لأعدائي؟ قدِّمْ للإله دماً ومحرقةً ماذا أعدُّ أنا ؟ ولم يكُ في التلال ِهناكَ كبشٌ كانَ إبراهيمُ أقم القرى أبتي يتلوْ صلاةً من حنين نادِ على الميسور لم يكنْ إلاّي وانفخْ نارَك.. وأبي يعدَّ دمي ويجلو الضيفان جوعي عنْ تمائمه الأنينْ جوعي إلى جسدي ودمي القري آهلي… وجراحيَ الميسور يا أبتي ( هَلي) .. ( يَهْلي) .. ونارك في ضلوعي. أعْلَى أبي حطباً لا ترسموني أيُّها الآتونَ و أقامَ نار اً منْ بنكِ السماسرةِ الدمي لم يكن إلآي يا أهلي رسمي عصي وكانت نار محرقة ونصلُ لا ترسموا.. جوعي «يَهْلَى»… وأرح خرائطك العبية يا مهندسُ لمْ يأتِ أهلي إن روحي لم يسمعوني أو يروني روحُ فلاح خفيً أهلي البعيدون، الخفيون الألي يهتدي بالنَّجم رحلوا إلى الماضي بدوني في الرحلاتِ تكلؤه الثريَّا لم يبقَ إلاّي وتزفَّهُ الشعري اليمانيَّةُ ارْتجفتُ لأنهم رحلوا بدوني.. وأنا العصيُّ المرُّ أهلى.. لم آتِ اعتباطاً ي أهلي.. سقطتٌ على رأس الكروم الشهبُ يا هلى.. واحتفلتُ بميلادي القبيلةْ، بأصابعي حرَّكتُ غيمَ الروح وأهلي.. لَّا جفَّ كرمُ أبي أضاءت محاريثُهم بدمي سقيتُ النخلَ في الحقول البعيدة وانفتحتْ ينابيعي على بابي شفَّ الترابُ عن الغامض الغائبِ ونفختُ روحي في جرارِ الطّين ارتبكَ الماءُ فامتلأت (خوابي) منْ رغباتِ الجرار العتيقةِ وقبيلتي لغةً المواسم والحراثة والمطر ْ منْ شهقة الطين فأرحْ خرائطكَ الغبية يا مهندسُ يثغو، يحنُّ إلى الكَهْفِ واتئدٌ في الخطو ما مرَّ غيرُ «هلي» من هنا هذي الأرضُ روحي وَخَيَّمَ في السهل غيرُهمو؟ والماء مائي وما شقَّ غيمَ الأماسي الخفيفةِ والمدى زرعى الوفير.. غيرُ رباباتهم أنا الثمر° وهي تُصعِدُ أحلامها في الفراغ العظيم وأنا طقوسُ القمح والعنبِ البعيد أنا القمرْ وَمَاْ مَرَّ غيرُهمو

بماعزهم،

بالثغاء العنيد الذي لم يزل في أعالى

وأرواحُهم على شجر الوقت مشلوحة كالنعاس الخُفيف أراهم، وأشتم قمصانهم مضرجةً بالهواءِ القديم ومعروقةً بالشِّتاء الكسيف، «هلي» أيقظوا القفرَ بالصخب الحلو مرُّوا على النَّبعِ ذاتَ خفاءً، أشعلوا نارَهم في الكهوف ولكنني لمْ أكنْ مَعَهُمْ وما مرَّ غيرُ «هلي» من هنا... يا «هلي»…

«يَ ابني» تركناكمْ على دربِ الكروم يضيء ليلَ طريقكم عنبُ الجدود. «يَ ابني» فلا تنسوا «يَ ابني» جعلنا من مناجلنا سياج بهائكم في المرِّ من أيامكم فابقوا كما أنتم وأتوا بأحلام الرعاةِ إلى الرعاةِ «يَ ابني» تعالَ أبوك يوصى بالغلال يا بويَ لم تأت الغلال ولا الحليب

وأبوك يوصي يا بني: احرسْ سلالتي البعيدة يا حبيبي واسلكْ طريق الوعر يا ولدي.. واحرسْ حنينك دُلَّني يا أيُّها المعني عليَّ ودُلّ روحي يا بنيّ على يديّ.. احرسْ سلالتي البعيدة أ

لا ترسموني أيُّها الآتون من بنكِ السماسرة الغبي رسمي عصيْ.. لا ترسموا جوعي، وأرحْ خرائطك الغبية يا مهندسُ إنّ روحي روحُ فلاح خفيٌّ

\* جبال زراعية في منطقة البلقاء في الأردن ذكرت في العهد القديم.



أنا إبنُ ابراهيمْ.

لا أخوة في الأرض لي إلآي

الجبال

بثيرانهم،

بالجياد العتيقة

توميءُ بالضوءِ

ثور «جلعاد» \*

يفترعُ الأرضَ،

يغدق ماء الحياة،

بقر نین منتصبین ا

أيُّها القَمحُ

أيُّها الزيتُ

بحنائها،

وبخلخالِها،

يمتلئ الزق

يجري النبيذ

تفيضُ «الكوايرُ»

تسيلُ خوابي العسل،

تضج الزريبة بالبَهم

يدلفُ خيطُ الحليبُ

الحليبُ أبونا البعيدُ

مذْ تركناهُ ذاتَ فطام عتيق

وما مرَّ غيرُ «هلي» من هناً.

و جدُّ طفو لاتنا

ثور «جلعاد»

يفترعُ الأرضَ

يثغو، ويجوسُ الترابَ

وأهلي..

يخلو إلى نبضها البكر،

مناجلهم تشعلُ الحقلَ

ركبانُهم توقظُ الدربَ

أبناءُ ذاكَ الحصان البعيدُ

لكنَّهم بشرٌ من تجلِّ عنيدْ

- طوطم الروح ؟

ليسوا من الجنِّ

يخور،

بالنار تجلو براري المساء.

ويعلو صراخُهم الوحشُ،

بيادرَهم لم تزل في الخفيِّ من الليل

تسمو قرابينُهم في الخلاء وتصفو

ويرفو قميصَ السماء المطرَّز بالأدعيةْ

ويطعنُ ثوبَ الصباح الشفيف

أنت صنيعة شهوته الفائرة،

أنت هداياهُ للمرأةِ الباهرةْ،

وبالوشم في الشفة الفاترة،

### عثمان حسن

شاعر أردني من مواليد عمان 1959. صدر له: «ظلال» (1988)، «وردة الهذيان» (1991)، «كبرياء الصفة» (2002).

#### قصائد

1

الأرضُ جدَّتُنا الشمطاءُ.. جرَّةُ المَاءِ المَالح ضربةً واحدةً، واخلعُ سدوم! الأرضُ غجريةٌ تحملُ القمامةَ لراعي الْجَبَلِ ولاْ تَغْتَسل.

2

نلمسُ أفريقيا من ثقب البابِ إنها تتوجَّسُ عِنْدَ الْفَجْرِ منْ شدَّةِ الضَّوْءِ الذي يكدِّرُ صفاءها الأسودَ

3

ماذا كانت تعلق المرأة في سرداب الليل كلَّ حرَّاسها ذَهَبوا حرَّاسُ النَّهارِ الأَفَّاقون يخاتلون فتنتَها وعلى جلودهم آثار السوط بعد هُنيهة تندثَّرُ القيلولة فينحنون بالهدوء حين الهدوء صفة الأشياء المُنْدَثرة

4

كانُ الرَّاعي يداريْ بالكوفيَّة بعضَ الدَّمْعاتِ السقطتْ سَهوا حينَ غَفا سَهُوا أيضاً.. فتلبَّكَ منخرُهُ وَغَفا منْ فرطِ البهجة في الصَّحراء.

5

الغابرونَ.. تركوا مَلامِحَهَم على الْجُدْران نحنُ الْأخوة الظرفاءَ لَمْ نَفهم السرَّ الشرَّ الأخوة الظرفاءَ لَمْ نَفهم السرَّ ملامحنا أشار أصغرُنا بالسيف.. تكلستْ ملامحنا الوسطاءُ وحدَهم فهموا المسألة.. دقُوا على الْجُدْران و لَمْ نَتْبَه.

#### شمعة لأجل الكلب

شمعةٌ لأجل الكلب، وخمسة أولادٍ يقذفونَ البردَ باللعنات.

وردةٌ ملوَّنةٌ لـ«كريستينا» و «زنجي» يتقيًا دَماً خلفَ الشَّجرة. زرقةٌ على شاطئ المتوسِّط وانذارٌ باجتياح السفلة الذينَ جرَّدوا السُّوْقَ منَ الملابس الْمُسْتَعْمَلة وَزنَّروا سواعدَهم كيْ يسقطَ الرَّغيفُ منكمشاً كَعَادتِهِ وأقلَّ ترهُّلاً في أفواههِم الْجَوْعَي.

#### أوان الفكرة

إلى أنْ يَحِيْنَ أوانُ الفكرة ستبقى ليلى مكتنزةً، ويبقى الهامشُ أكثرَ رونقاً من الفضاء الذي يستقرُّ في الأحلام، وتبقى المسافة عَنيْدَة على الْكَلام، وَتَبْقَى بشُرُوْدها تعلو وأنا أبدو أخضر بأشتياقها المرِّ وكبريائها الملعون.. أو هكذا تبرّمَ ذاتَ يوم أو استعدَّ وَهاْمَ وَأَوْغَلَ فِي خلسة الوَّهم إذْ تبتعدُ ويتأسى، أوْ تدورُ ويختفي.. يا هلال ويتأسى، أوْ تدورُ ويختفي.. يا هلال القنطرة، يا أماسي أو سلام، يا أنا، إذ أتبعد أينا أنار في كفي واقتاتُ الندى من المعنى أو الكلام، يا كذبي وسطوعها، يا خبها والكلام، يا كذبي وسطوعها، يا سباتي وصَحْوها في الرئين، يا خاتمة سباتي وصَحْوها في الرئين، يا خاتمة في الثواني.

#### فاصار

شمعة أخرى الأجل الكلب إذْ يتدلَّى مِنْ شُرفة البيت مسكوناً بالدَّهشة حين شُرفة البيت مسكوناً بالدَّهشة ولدٌ في يسقطُ الثلجُ ويشاطرُهُ الدَّهشة ولدٌ في سجلِّ العائلة وآخرٌ في تاريخ الحديقة الْمُفْعَم بالرَّائحة.

#### هنا

هنا.. فِيْ هذه اللحظة، جبلٌ كبيرٌ أحدث رعشةً فيْ خلد الْعُصفور لمْ يَتَسنَّ للطائر أَنْ ينقط حلقه برذاذ الماءِ. بكتْ شَجَرَةٌ مِنْ تبلُّل السفينة بالْماءِ واقشعرَّ الزنجيُّ منْ تكدُّس الظنِّ في المغارة.

#### معضلة

المعضلة... سبع جهات حاسرة، لا تملك زماماً أوْ وَطَنْ المعضلة... جهة جديدة تُلقي عليها الفزاعة سلاماً أحر من الْجَمْر المعضلة... لا تنتهي هنا، تبدأ حيث رأى السَّفلة حَشَرة ميتة فأحْر تُوْها بلا جَناْزة مهيبة ولا طقس يليق بسعي الفراش إلى الضوء كي ترى الحسناء ثوبها في مهابة المساء وارْتِعاش الزّغب.

#### قيلو لة

كيْ تكونَ على الرَّصيفِ أتلُ على النظارة بعض العظات النظارة بعض العظات أظرْ فيْ سقف العالم حيثُ يتبدَّى اللهُ متفرداً فيْ مَلَكُوْتِهِ أَنظرْ إلى المعوَّقيْنَ في الْحَضِيْض حيثُ يبدو الرَّئيسُ بَعْدَ القيلولة جالساً في الشُّرْفة يمصُّ «شفةً» ليستْ لَهُ وَيدهنُ زيتاً يرطِّبُ الحرقة فيْ مَكانٍ طَرِيِّ!

### أحدب نوتردام

أينَ أنتَ؟ سلامٌ عليكَ في أعلى القنطرة حيثُ يقفزُ الرنينُ متثائباً من شدَّة الضَّوءِ والضَّجِيْج. حيثُ أكونُ متعاطفاً مَعَ شَغَفك لـ«ازميرالدا» و «بلورة» يانعة تسقطُ على رؤوس السَّحرَة.

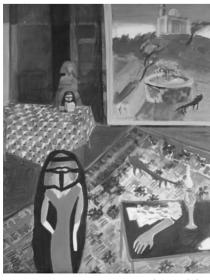

إبراهيم مرزوك

صاحب الغواية

إلى ماهر الاعرابي

ممَّ تزأرُ عيناكَ.. مِنْ هناكَ أَمْ مِنْ عُمْق

المدينةُ بُسبعةِ أركانٍ ومئةِ ألفِ دزينةٍ

أيُّها الوثنِّيُّ العتيقُ.. حيتك الآلهةُ

وُجوهَ النَّظارةِ وَتَشْلَعُ الْشَجَرَ

كمْ أكلنا الماءَ وأصابَتْنا الطفولة

يا صاحبَ الْغُو أية

مسرجٌ لحراثةِ الورد

بينَ الْفِتنةِ والعَبَثِ

بالْجَفَاْف

«ريما» تفتِّشُ عنكَ في الضُّواحيْ، تمزِّقُ

كمْ وَقَفْنَا على الجسرِ نحدِّثُ فيْ غيابِ

نفيرَ الصباح حصانً مطفأ العينين

للفجر مذاقٌ آخرٌ .. أنتَ غاو وَهُوَ

خَلفَ مَرايا الرَّفض وَسَرابِ اليقين.

((رقَّاصُ)) اليمِّ فسلامٌ عليكَ بَيْنَ التبْرِ والتُّرَاْبِ

### حكمت النوايسة

شاعر أردني من مواليد الكرك 1964. صدر له: «عزف على أوتار خارجية»، «الصعود إلى مؤتة»، «شجر الأربعين»، «كأنني السراب»، «أغنية ضد الحرب».

#### مقطعان من قصيدة «أغنية ضدَّ الحرب»

أزف الرحيل، أَشَّمُّ رائحةَ القرنفلِ في يديكِ، أكاد ألح غابة تمشي1، نيازك مقبلات صوب نبعك آنَ أَنْ أَجِدُ السَّحَابِ يقلَّنَي و أخبار أ ألملمَ الأشياءَ: أوراقي، وذكراك الحزينة، والقصائد، والظلالَ الواقفاتِ على النوافذِ، سوفَ أدعو الذئبَ، أخطَفُ صوتُه، وألم أحلاماً أضعت أحيلها غنماً ورائيَ تستبيحُ الأرضَ أحببت التي أحببت عيبي يا نجومُ مواقعِي عيبي وقوفيَ ناظراً للغيم أبحثُ عنْ سموم صرصر تجتاحُ هذا الدودَ يمشي في الشوارع و النساءُ حدائق والبحرُ خمراً

والرّمالُ طيورَ حُبٍّ أن أقولَ لغفوتي مهلاً أَطْلِلْ<sup>2</sup> ما تبقَّى من حليبِ الأمهاتِ الرّيحُ خبّرت الجنوبَ بزهوها وأنا خَبرْتُك، طفلةً في ليليَ القُزِ حيِّ أغنيةً ترودُ بِيَ المسافاتِ العتيقةَ غيمةً ترفو فضاءَ الرِّحلة العطشي بريقاً خادعاً في قصَّة البدويِّ حينَ

> وسكنتُ في أفق الخديعةِ غيرَ مهتمٍّ بموتي كُلُّ يومٍ غيرَ مسكونٍ بما ينتابني

تَفَرُّ من تحتي الطريقُ أُعِدُّني للموسم الماضي القتيل كأنّني ما كنتُهُ

حكيمُها مجنونَها وأنا فريستُها وتنهشني وحوِّشٍ ظنونِها

وصحوت منبوذاً، وكيْسَ درونِها

وما انبغيُّ مَنَّ على مفتونِها أنا حارسُ الدنيا وغرِّيدُ المحبَّةِ، والغدُ العطشانُ في مكنونِها

كربلاءُ مجونها

الياسمين إذا تأسِّنَ رَوْحُها أنا عقلُها و جنو نُها

أنا سهْوُها عنّي، وسهويَ عن فتيّ

عن سبقي لأقراني إلى وجع القراءة.

واللوحُ أوسعُ من فضاءِ القرية الصيفيِّ

عن بكائيَ إذ سمعتُ القارَعَةْ – والصّفُّ مكتظُّ–

قلتُ: لِمَ الحرارةُ في الحروفِ؟ فجاءني صوتٌ يقول: الآنَ تدفئك

وفَهِمْتُ ما لا أستطيعُ، وما بكيتُ

يرتَّلُها المعلَّمُ، والمعلَّمُ ماردٌ،

وسوفَ تلعَقُ بردَها

القرية الطينج

ضيّعتُه بكِ، بالتفاصيل الجميلة عن شتاء

وخلّب مكثى القليل على القليل من

حارت بي الدنيا، أليس لها سواي عجينةً لفنو نها؟

لبست جنون الوحش مُعْجَبَةً وصار

للظنِّ، محضُ الظنِّ، نمتُ معلُّماً،

أُوَ ما بكتْ عينايَ حارسةً ترتُّلُ زيزفونَ

أوما سهرتُ لنهلِها ماءَ الحياةِ، أقيتُها كافاً لحيرة نونِها؟؟

وأعلَها من ذَوْبِ روحيَ، ما مننتُ،

أنا صوتُها الصّافي، وفطرتُها الحنيفة،

ميزانُها – ما اختلّ ميزانٌ – وعصْف أنا عقلُها وجنونُها

وصرتُ أرضَعُ عَبْرَتي، هذا الكلامُ الماءُ... لا تَقِفِيْ طويلاً في تفاصيل الحروفِ، كما وقفتُ موزّعاً: صوتان (حيَّ على الصلاة)

وقفت في بغداد التمس الحمام بساحة

رأيتُ حدًّا فاصلاً ربًّا إلى ربّين: شرقيًّ

لقد بكيتُ، وكدتُ أبحث في الحروفِ

وحفّت الخدَّ الملوَّعَ بالشموس ومسحة

قال الشَّاعر المجنونُ: طارَ ولا يحطُّ

وبكيتُ إذ نادى المؤذَّنُ للصلاة

فجاوبته الضفتان

قاسياً كان النّسيمُ وبارداً

القروي ركضاً دمعتان

أستزيدُ بهِ البكاءَ

وصارتا تحتى فضاءً، والقرى

قِطُعاً من الصَّلصال ِشكَّلها الذين

ونَهَرْتُ دمعيَ كلّما سخَنَ الكلامْ

لم أعدْ أبكي دموعاً، تسقُطُ الكلماتُ

صَرَتُ أَبِيعُها بكفافِ يوميَ من سَعوطٍ

ورجعتُ، قلتُ لِمَ الحرارةَ في

عن الحرارة

الحروف؟

وجاوَبَ الأعداءُ والأعداءُ: حيَّ ورحْتُ أقمعُ رغبتي بجنانهم سقط القناع عن الهلال أضاء لي أني ولم أكن طرَفاً بكلّ دمي المباح اللهُ في الجهتين ربِّي اللهُ في الجهتين ربِّي اللهُ في الجهتين ربِّي الله في الجهتين ربِّي.

أ إشارة إلى قصّة زرقاء اليمامة التي أبصرت شجراً يتحرّك.  $^{1}$ 

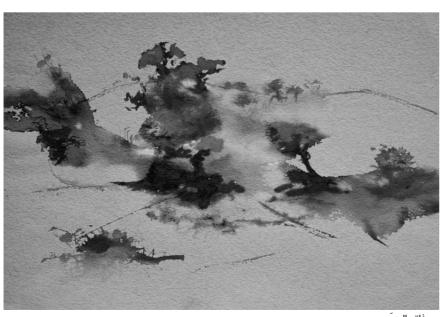

فاتح المدرّس



### محمد العامري

شاعر أردني من مواليد الغزاوية 1959. صدر له: «معراج القلق» (1990)، «خسارات الكائن» (1995)، «بيت الريش» (1999)، «قميص الحديقة » (2005).

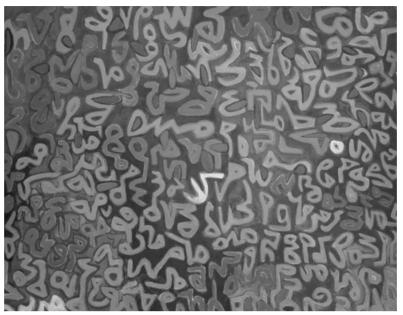

ونرجعُ في يدِنا فلةً

أقولُ عن القتلِ

وعلى كتفينا غبارُ الطريق

عنُّ قمر سائل فَي النوافذِ

عنْ حجرً طائش في السديم

برقٌ تكاثرَ فيْ عَتَمات

لتحلب تينتكها النبوية

تسقى سباعاً جياعا

ثمَّ تعودُ إلى ليلِها

وتحوك سماءً

لتطرح أسماءنا

في الغياب.

ترتبُّ أثوابَها في الصناديق

تغطي بها جملةَ النَّومِ تصحو لتشعلَ ناراً لِحنطَتِنَا

وتنامُ على حجرِ الأرضِ

تحلم بالعشب و الأغنيات الحنونة...

تذكرُ غُيّابَها حينَ تصحو الديوكُ

المكان

سأقولُ عن الريح ِحينَ تمرُّ على ثوبها وعن يدها في يديّ سأقولُ عن النهرِ في نحرِها حينَ يمسِحُ أحلامَهُ في العقيق وحينَ يمرُّ على ظلُّها منذَ خمسينَ وعداً وأنتِ تحوكين قرنفلةً ذَبُلَتْ في الخيوطِ... تحوكين قلبي وَرَجفتُهُ في الضلوع، أقولُ عن العشق... عنْ صُور شهقتْ في الْجِدَار وعنْ يدكِّ المرمرية حين هُمَتْ في قميصي هناكَ تَلوحين مثلَ تفاحةٍ سقطتْ في الغموض...

بكي أهلُها سنديانَ البيوتُ

#### نوم الحديقة

في غيابي تدورُ الحديقةُ خلفي لتنهب أسئلة السور تمشى ببطءٍ شديدٍ وتتركُّ قمصانَنا لنهارِ تثاءبَ في البيتِ تتركنا وحدنا نتظاهرُ بالرِّيبِ نتلو نهاراً قديماً على الشرفاتِ كأنّا خلقنا من الظلِّ نهويْ بآنيةِ الوقتِ سهواً لهروب الحديقة في سهونا كِلُّ شِيءٍ تضاءلَ حتى غفونا عن النوم وَ بتنا نحكُّ السماءَ بأكتافِنا

كهبوب يمرَّ على صفحاتِ الخريفِ فيْ غيابِ الحديقةِ نأوي إلى وَهْمِهَا

بنا عطشٌ ظلماتٌ تنوءُ بأحمالِهَا و فر اقٌ في غيابِ الظلالِ

يشيخُ بنا الحلمُ نأكلُ ما قدْ تبقِّي من النوم نرويْ فراغاً وليلأ

هويْ فيْ سريرْ

في البعيدِ، هُناكَ، أرى بيتنا ساهماً في الغياب، قلائدُ (باميةٍ) تتحلُّقُ حولَ نوافذهِ الباليةُ يتهيأ للنوم مستسلماً للممرِّ. بينما طينُه يَتوضأ خمساً، ويُلقى على بابهِ دَرجاً من نُعاس الطريقُ

#### قميص وحيد

كَما لو رَأَيتُ ثيابي تُنقِّطُ أخطاءَ قَلبي كَما لو رَأَيتُ سَماءً تُوجِّلُ أمطارَها كَما لو مُكثتُ وَحيداً، بلا شَجر أُو صَديق، تَظلُّ ثيابيً عَلى حَبلِها تَتَنفُّسُ وَ حدتُها،

#### أنين البيت

بَيتُنا لَمْ يَزِلْ يَذكرُ النبعَ، يَمشي عِلى عُشِبه، والحديقةُ تحفظُ زُوَّارَهُ، بينَما بابهُ لَمْ يَزِلْ يَتَهِجَّى ظَهِير تَهُ،

#### قميص الحديقة

هناك تمرينَ... قربَ مكوثِ الأصابعِ كيْ تغسليْ قُمري عند باب الهواء وتغتسلين هناكَ سأمكثُ قربَ بابِ الخميس بعيداً عن الماءِ أمحو لهاثي أنا واحدٌ قدْ تهالكَ في العشقِ شوقاً

ومالت عليهِ الظنونُ

وحيداً أصادقُ وهمي وأهجر بيت الهوى والتياعي وأهوي كرُجم بسيطٍ ينوءُ بمرآتكِ الحُجريَّة قربَ صهيلِ سُوف نَظلُّ على بابنا نشرحُ الوقتَ عندَ سقوف

عنْ شجّر يشتّهي زرقة البحر وعتى إذا سكبَ البحرُ برقاً وعادَ فأنتُ مدادي على ورق العشب نمرُّ على البيت ليلاً لنقطف منه بنفسجةً وأمي هي امرأةٌ تعشِقُ الزرعَ تعطيهِ منْ دَمِها قَمَراً وَسَحَاباً لأمي طباعُ الترابِ تفوّ حُ معَ الفجرِ

15

### موسى حوامدة

شاعر أردني من مواليد السموع (الخليل) 1959. صدر له: «شغب» (1988)، «تزدادين سماء وبساتين» (1999)، «شجري أعلى» (1999)، «أسفار موسى: العهد الأخير » (2002)، «من جهة البحر» (2004)، «سلالتي الريح عنواني المطر» (2007).

خاوياً منكَ ومني

يا صوت الجبال

يا صَدى الريفِ

يا حرير الرضا؟

أين يَدفعُ البحرُ ماءَه

يا غيومَ العمر العابرةُ

اقطعي زبد السيول

نداء الغرقى الأخير،

لوصاياً الجَسد المُسَجَّى.

يتفجرُ دمي مثلَ ينبوع صغير

أن يلفت الأحمرُ انتباهَكِ.

يمر سريعاً عبر كهوف السماء

يمرَّ سريعاً ورأسي بين يديكِ.

لم يكنْ طمُّعي كبيراً فيُّ اقتناءِ وردةٍ

أصيخي سمعاً لندائِهِ البعيدِ

أصيخي سمعاً لثُغاءِ الماعزِ المذبوحِ

ترفقي بالماء،

رغوةً المنابذة

لا أثر للساقية

هكذا إذن

فالنتاين

كانَ طُموحي

يمرُ سريعاً خاطِري

أنهار الظلام

شلالات الضوء

أين يَكنزُ الغريبُ جُثةَ أبيهِ

كيف يَرتُقُ المكلومُ شقوقَ كلماتِه؟

مليئاً بغيري.



نعيم إسماعيل

#### للخديعة طعم الأبوة

بيديه المُر تَعشتين ضمَّ جَسَدَ المولود مَسَّد جَبينَ الغبطة سَرَد للخاسر رأسَمالِه.

أعودُ لمنزلهِ لطيبته السرية لفاكهته البَعيْدَة لغصون يديه وأشجار جلساته أُقبِّلُ الحبورَ يرافقُ قطعَانَ غزلانه الهاربة أُقبِّلُ الفضاءَ يلفُّ المكانَ بألفتهِ النبيلة.

> أعودُ لكلماتِه، لرنَّةِ الأسى في صَوتِه لمنازلَ اختفت مع عشائه الأخير.

أعودُ إلى باحةِ الحوش القديم إلى بهجته الدفينة إلى ذكرى صفعاته الأليمة، إلى نداءِ الاستغاثةِ الذي لا يوقفُ هديرَ بَحرهِ الفائض.

> أعودُ إلى نُداهُ لِحُنوً روحِهِ التي لا تُبين لهشاشة أنفاسه المعتذرة لتفادي العاصفة لاحْتِدام الوجاهة بالخشية.

أعودُ خاسِراً مثلَ غَيْمَةٍ تلاشتْ في الفراغ

غزلانٌ تَفرُّ من بين الصخور ْ تَفرُّ من نار الصيَّادين تَفرُّ باتجاهِ النجاةِ مخلفةً رذاذَ اللُّهاث

أنامُ على العتبة لأثبت فُحولة الشعر!

بعيداً عن ثلجكِ السِّري.

### راودْتُ الغزالةَ عن شُرودها

أوهمت صدري بالسكينة صمتي بالفضيلة خيمتي بالظلّ؛ جنايتي كاملة.

لن تنفعني الحِجَجُ

مو كبُ الغروب أصفر° عجلات المركب صفراء حديقة الجار صفراء

فوقَ هذه السُّطور.

إنه أيلولُ

يا خيبتي!

حِماسَتي تَعودُ كلَّما شاركني الليلُ

سريرَ الأرَق،

حماستي تسيرُ

إليها أتوق

إلى جنوني

في الحالتين؛

أيلول بمضي!

كنتُ أحبكِ؛

الآنُ

عشب الحقيقة أصفر

حينَ كانَ أخضرَ طرياً

صرت أُحبُّكِ أكثرً!

سلِّميني طاولةَ الشطرنج

وخذي الفيل والقلعة

خُذي الجنودَ والوزراءَ

خذي الحصان والشاه

بعيداً عني حماستي تِرحلُ مني

بكت أوراق الرزنامة

تلك التي لم تكوني فيها

لا أطمحُ إلى سَفكِ دَم اللغة

أغتني بكِ أفتقرُ بوجودكِ ليسَ لي حظوظٌ قربَكِ ليسَ لِي نصيبٌ

راودتُ الغزالةَ عن شُرودها

باطلٌ يقيني ريحي عاصفةٌ.

وجهُ الخسةِ أَصْفَرْ

خذي اللعبة كلّها وابْق لي أصابعَكِ فقط.

### زياد العناني

شاعر أردني من مواليد ناعور 1962. صدر له: «خزانة الأسف»، «في الماء دائما وأرسم الصور»، «كمائن طويلة الأجل»، «مرضى بطول البال»، «تسمية الدموع»، «شمس قليلة».

#### شجرة أكبر من وطن

لا فسادَ فيْ هَذهِ الشَّجَرَةِ ولا حطَّابَ بقرَبِها أيضاً

لا أحد يعرف من أين أتت؟ حتى الغابةُ... لا تعرفُ شيئاً عَنْهَا وكذلكَ الحقلُ البعيد.

برزت بِجَذْرِهَا وَثِمَارِهَا السُّودَاءِ يصلِّيُّ النَّاسُ ويذبحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

تقلّبت وأبدعت حروباً ثمَّ قادتْ سيارة الإسعاف إلى أنْ أتتْ على الغابةِ

#### الطاغية

لمْ يسقطْ منْ فرح. لمْ يسقطْ منْ سكرٍ. هِيَ رِيحٌ مرَّتْ على فزَّاعَتِهِ الْقَدِيْمَةِ منْ غير أنْ تكونَ لهُ مهابةُ الصَّقْر كنَّا فيْ حناجِرنَا كنَّا قلوبَ الْطُّيْر كلُّ ذاك الذيْ كانَ يولمنا مِحرَّدُ ثُوبٍ مِنْ قماش ِيوجهُ مهنةَ القتل

سَقَطَ مَغشياً على الدولة ومضيّ.

بلا أسفٍ ولا دمو ع. أ

#### اسماعيل

كانَ على إسماعيلَ فيْ ليلهِ أنْ يرِضيْ أنثاهُ، لكَنَّ نَهَارِهُ الْمليَّءَ بِعُمَّالٍ يَغْتسلُّونَ بالعَرَقِ وَيَحترقُوْنَ تَمَّاماً بالشَّمْسِ عبَّا رَأْسَهُ بِالْفَسَاْدِ كَمَاْ قَاْلَ الْمَخْتَارُ وزو جَتُهُ. كانَ علىْ إسماعيلَ – قبلَ أنْ تأخذَهُ الحكومةُ - أنْ يعترف بأنَّ مفردةَ الرضا «المختلُّف» بشأنِ أَلْفَهِما قِبلَ أبي الأسودِ الدولي وَبَعْدَهُ موجودةً وجودَ الشَّمْس أو الْمئذَنَة.

كانَ علىْ إسماعيلَ أنْ يرعويْ أوْ يتئدَ تحيَّ الضّربِ لكنَّهُ تدفَّقَ مَعَ الدَّمْ وَأَنْكُرَ فَجَأَةً أحسَّ بِأَنَّ حَرَاْرَةَ رُوْحِهِ تَذُوْبُ

في الْقُطْنِ الْبَعَيْد. فجأةً... فجأة تَركَ المُحقَّقيْنَ حَيارَى ْ

و انْطَلَقَ منْ شُبَّاك العمارة ثمَّ حطَّ على الأرض جثةً

### أعمال ليس

ليسَ لي بلدٌ ليسَ لَيْ قبرٌ وليسَ لِيْ حتى امرأةٌ تركضُ في الفراغ نَعْيَهَا.

#### سنة الحياة

كلُّ قتلاي الآن منْ ترابٍ...

الأوَّلُ: الذي سرقَ حبيبتي والخامسُ: الذي خلَّعَ كلَّ أظافري والسادسُ: الذي كانُّ يضحكُ وَهْوَ يَلعبُ فيْ دمي.

### كلُّ قتلاي الآن منْ تُرابِ وأنا في المُصحةِ أشربُ جُرعتي.

#### عبدو في الصف الأول

كلُّما رَسَمَ الوطنَ تظهر صورة القائد فيغطى اللوحة بيديه الخائفتين ويلوذُ بحضن أمَّهِ ثمَّ يأخُذُهُ البُكَاء.

#### في الحقيقة

لا شيءَ يواسيْ امرأةً فَقَدَتْ حيّنَ يهطلُ المطرُ ويتفتحُ



في الحقيقة ِ... لا شيءَ نُحِبُّهُ ونحتفظُ

كلُّ ما كانَ لهم صارَ لنا. ذهبوا منْ

دونِ ملابسِهم وناموا. حتى الدعواتُ

التي كنّا نُرسلُها لهُم تَسَاقطَتْ قَبْلَ أَنْ

تُصِلَ الطُّيورُ. ذَهَبوا بلا بيوتٍ أوْ نِسَاءٍ

خَرجَ أَحَدُهُمْ فيْ غَلطة ِحفَّارِ يريدُ أنْ

لا شيءَ يواسي ما حَدَثَ في الشَّهادةِ

البطولةُ أنْ تَذهبَ منْ غير مقاومةٍ

أَوْ سَرَاوِيْلَ يرتدونَهَا إذا حَدَثَ أَنْ

يَزْرُعُ جثةً أخرى.

أوْ فيْ مدح البطولة.

إلى نومِكَ الطَّويل

بَعدَ أَنْ تغلقَ البابَ تَمَاماً

في وجهِ الخرائطِ والثغور.

عبد القادر الرسّام

# عمر أبو الهيجاء

شاعر أردني من مواليد إربد 1959. صدر له: «خيول الدم»، «أصابع التراب»، «معاقل الضوء»، «أقل مما أقول»، «قنص متواصل»، «يدك المعنى ويداي السؤال»، «شجر اصطفاه الطير».

| ونزَّ دمي في اكتمال ِالنَّشيدْ،                         | ويسلُّ الرقمَ المتخمَ فيْ كفَيهِ،                                                                              | التي تصعدُ الآنَ نحويْ                                            | تو جعات                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| تعالي / "                                               | كيْ يسرحَ فيْ طقس الأعراس،                                                                                     | ونحوَ الزندُ                                                      | (قصائد)                                                |
| و فکّے اشتہائے ،                                        | هذا دمٌ كنعانيٌّ،                                                                                              | فقلبيّ طليقٌ                                                      |                                                        |
| فَتَلَكَ الْحَرَائِقُ تِبدأُ مِنَّيْ عَلَىْ سُحُبٍ مِنْ | يهربُ من ظلِّي عِينَ أنام،                                                                                     | وما مَّنْ أحدْ.                                                   | 1                                                      |
| جَليدْ.                                                 | وحينَ أراهنُ أَنَّ منامي يوصلني للوطن                                                                          |                                                                   | تقولُ أمي،                                             |
|                                                         | الغاني،                                                                                                        | 3                                                                 | منذُ أكثرَ منْ هَزيمةٍ،                                |
| 7                                                       | هذا دمٌ يعتسلٍ على شفتي،                                                                                       | أغادر ً قلبي إليك                                                 | وأنتَ تخرجُ                                            |
| في السِّجن المكتظّ                                      | ويقارعُ سيفا لا يوصلهُ إلى تابوتِ                                                                              |                                                                   | منْ سهول ِالغيبِ                                       |
| القضبانِ                                                | الأرضُ،                                                                                                        | فتلبسني غيمةً<br>أمدُّ يديَّ                                      | نحوَ الرُّوحِ                                          |
| يتدحرجُ إثنانْ                                          | هذا دمٌ لا يهدأ فيه الموال،                                                                                    | فتلقى إليَّ يديكَ                                                 | مُمتشِقاً تراتيلَ المُديْنة،                           |
| ظلى                                                     | وفيه ِ صباحُ النبضْ،                                                                                           | وأطفو إلى قارعاتِ الحمامْ                                         | زهرةً<br>حَجَراً                                       |
| وأنآ                                                    | هذا دمٌ كنعانيٌّ،                                                                                              | فيرحلُ تحتَ اغترابي                                               |                                                        |
|                                                         | هدا دم تعاني،<br>يحلمُ بقطوفِ العنبِ الداني،                                                                   | قميصُ الزحامْ                                                     | وَشكلاً للمدي والأجنحة،                                |
| 8                                                       | يحدم بعطوب العدب الداني، من صيحات الخيّال.                                                                     | وأصعدُ فيْ غابةِ الظلِّ                                           | تقولُ أُمِّي،                                          |
| قلْ ليْ كيفَ نبضُ الرَّمل هذا الوقتُ،                   | س میت کرد                                                                                                      | أفرد غيم انتمائي                                                  | منذَ أكثرُ منْ هَزِيْمة،                               |
| دونَ أشْرعَةِ إلىْ هَذَاْ الْعَرَاْءِ؟                  | _                                                                                                              | وأمشي كحلمي على ساعديكَ                                           | وأنتَ تولدُ في ضَبابِ الريحِ<br>وكا ما النت المراكد ال |
| قلْ لَيْ كَيْفَ تُخْرِج مِنْ ثِيَاْبِ الْحُلُم          | 5                                                                                                              | وأعرفُ أنِّ الطريقَ                                               | متكتاً على لغةِ توسدها الأماني<br>الصادحة،             |
| امرأةٌ وهذا الليلُ سِترُ الصّمتَ                        | شمسٌ لنا،                                                                                                      | إلى قلبِ أُمِّي                                                   | الصادحة،<br>يا أيُّها المنفيُّ منذُ البحرِ قاومْ       |
| يمضى في الفضاء؟                                         | للأرض إذ تغصَّ في قوالبِ الأحزان،                                                                              | منازلُ شوكِ                                                       | ي بيه اسمعي منه البحر قارم<br>لا تنتظر أحداً           |
| قُلْ لَيْ كَيُّفَ تَصعدُ منْ شِفَاْهِ الْمَوْتِ         | لانتفاضة الدَّم الفلسطيني،                                                                                     | علامةً موت<br>أم ف أنَّ أن داة                                    | فتلك مرارةُ الأشياءِ في عينيكَ                         |
| أشْجَارٌ                                                | وللوقت الملفَّع بالجراحْ،<br>للدمعة الحَيْري على تَرْشِيحة الأجفانْ،                                           | وأعرفُ أنَّ انبثاقي<br>إلى صدر دربي                               | تأخذُ شهوةَ الموتي إلى كلِّ الْبَراري،                 |
| و تمضي                                                  | تندمعه احيري على ترسيعه الا جمال.<br>وشمس للنهار،                                                              | إلى صدر دربي<br>علامةُ وقتْ.                                      | ثمَّ تقرأ في دياجي الموتِ                              |
| للسَّمَاء؟                                              | وسمس تسهر.<br>وإذا احترفْنا خطى الْقَصِيْدَةِ بِدَايةً،                                                        | عربه وعد.                                                         | سرَّ الفَّاتَحة.                                       |
|                                                         | رَبِهُ اللَّهِ عَلَى الْحَيْلُ الْحَيْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |                                                                   |                                                        |
| 9                                                       | ونعدُّ للجسدِ الفريدِ غَمَامةً وَنقيمُ                                                                         | 4                                                                 | 2                                                      |
| على غَيْر عَاْدَتِهِ                                    | للوطن الْمَكَانَ،                                                                                              | ايد<br>م                                                          | قليلاً أرحْ يا صديقي الجسدْ،                           |
| قالَ الشَّاعرُ: نَعُمْ                                  | وإذَّا تأرَجحَ فيْ هَواكَ النَّبضُ،                                                                            | أبحثُ عن قمرٍ تعبرُهُ أغاني،                                      | وَخضِّبْ يديكَ فضاءً جديداً                            |
| ولَّمَا أَفَّاقَ                                        | نعطيك جِسْماً                                                                                                  | دم كنعاني،<br>أوقّطُ فيهِ نشيدي المتعب                            | فهذي الأصابعُ ترنوْ                                    |
| ماتَ                                                    | سلماً                                                                                                          | اوقط قيه بسيدي المنعب<br>وأرقبُ فيه ِ تفاصيلَ الريحْ،             | إلى واحة القلب ِحتى تعشّب ورداً                        |
| وَبِفَمِهِ لا                                           | للعابرينَ الأرضَ منْ زفرِ الزمانْ.                                                                             | و ارقب قيد كفاطنيل الريخ،<br>أقسمُ لوْ شرَّقتُ إلى ادراج الموج به | بدا أخضرا،                                             |
|                                                         |                                                                                                                | النزاحَ إلى قلبِ جريحٌ،                                           | قليلاً أرحْ ظلّنا فوقَ دربِ النَّدامي                  |
|                                                         | 6                                                                                                              | كى ينفض غبارً الرِّحلةِ والموتِ الهادئ                            | وفكً انتسابَ الزمانِ لهذاً الزردْ                      |
|                                                         | ستأتينَ منْ فَرَحِ                                                                                             | أقسمُ لوْ غرَّبتُ إلى أسرَار السفَح به                            | لألهث خلف البراري                                      |
|                                                         | وأعزفُ وحديً،                                                                                                  | لانزاحَ إلى صدري الحاني،                                          | أنادمُ روحي                                            |
|                                                         | ويرقصُ فيَّ البعيدْ،                                                                                           | دمٌ كنعاني،                                                       | أشقَّ الِرَّحيلَ فضاءً                                 |
|                                                         | تُعالي /                                                                                                       | يحتشدُ الرعدُ على قدميه،                                          | و دربا،                                                |
|                                                         | وضّمّي اشْتِعَاْلِيْ،                                                                                          | يدخلُ عتمَ شوارعِنَا،                                             | وأطلقُ كلَّ الذي اشتهيه                                |
|                                                         | إذا الصحبُ يَوماً تَداعوْ ،                                                                                    | يوقدُ شعلةً وجهِ قَانِ،                                           | وألهث نحو إمتداد الفصول                                |



### محمد عبيدالله

شاعر وناقد أردني من مواليد السلط 1969. يحمل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها. صدر له: «مطعوناً بالغياب» (1993)، «سحب خرساء » (2005).

#### موتى طيّبون

آنَ يأتلفُ النملُ سأبيحُ ميراتي لهُ وآمرةً أنَّ يدخلَ رئةَ الأرضِ إذا عبرَ الجندُ ترائبَها التي لم تُصقل بعدُ والرياحُ السخيَّةَ بعذابِ المحبَّ أتركها تذرو كبدي و لا أقولُ: وَاااا هيفاءُ التي صادرتْ شجِري ٍ

وزهوي بالقروّيِّ الذي كانَ يسكُنني

صرتُ أقلعُ نيشانَ خيبتي وأزرعُ شرياني بيديُّ هاتين أحنو عليه ِكأبٍ هرم أوقظهُ بغنائي كي يصِّحو لأُو ثقَ حيرةً أشتاتي

أو في القليل ِأوزَّغُ دحنوني على من أحب

وأشتمُ كميةً أقلَّ منَ البغضاءِ فيتسنَّى ليْ أنْ أعرَّي مُدني

وأكشف عن الغرباءِ الذين تخبئهم في فساتينَ نُسَجتها منْ تَعَبي وكتَّاني

أضحك من سذاجة أفكاري في البردِ

لا مطري يجيءُ ولا غيمي ينجبُ طلاً بلُّ تنقلهُ الريحُ كيفما شاءتُ

للبعيد الذي ليسَ شُرفتي

أوْ جَسَدي

ألتقي (عبيدَ الغيم) في غرفةِ النَّحْس أو في الشارع كمْ يُشبهُني ذلكَ الأبلهُ

أدعوهُ ليدخلَ مملكتي عاشقاً أو شقياً

أزجرُهُ كيْ يغلقَ مأتمَهَ وينمو أرجوحةً للنبوَّةِ لا شجراً مغلَّفاً بالشّمع هيًّا… ً هُنا بعضُ يابسةٍ حتى لا يكتملَ الغرقُ

يبكى هدايا لم تصله وعاشقةً لمْ تكن تلبسه في البرد و أفر احاً لم يشاهد ذاكَ الصنوبر أبعدَ منْ أحلامِها

أعنِّي عليهِ إلهيَّ على العذريِّ أعنِّي فهو دوماً يستعيدُ سُهوباً

قافيتُها الوجدُ ومواعيدَ طالما لسعتْهَا الأعذارُ لكنَّهُ الوعدُ

لا ينشف، لا يرشف إلا كبدي وأنا لا أسألُ

ماذا أكتب، أو ماذا كتبتُ؟ فرحاً مرسَلاً دونَ وزن

أمْ مراثيَ مشغولةً برنينَ التُّراب هلْ أدفعُ عن بابي

أمْ أقيمُ احتفالي يتيماً قربَ أمِّي

واااا هيفاء التي صارت زهري

بالقروي الذي ظلَّ يسكنني

### بدو رحَل

هلْ نخلُّفُ الحياةَ وراءَنا تلهثُ قدّامَ أحلامنا هلْ نسترقُّها عنوةً لترفعَ الصنو جَ لنا

تتمايلُ طرباً أو فزعاً ينبجسُ الماءُ من عينيها بكاءٌ معتمٌ أمْ مطرٌ حالمٌ جدولٌ دونَ قوافٍ أمْ فصولٌ غادرتْ دورتَها سوفَ نُواصِلُ فطرتَنا الأولى بدۇ رحَّلُ ولكنْ أينَ راياتُنا لا حادياً للعيسِ ولا حتى ربابةً ضوءٍ

كلَّنا أشرارٌ في الْجَحِيْم طعنًّا مِزَقَ الأرْواح رحلتُنا ليستْ في الشِّتاءِ ولاْ في الصَّيفِ وألقينا بأحلامنا في السَّديم. رحلتُنا للْحَياة الطَّروب سوفَ نواصِلُ عاداتِنا

حتى تقتلنا رئةُ الصحراء أَوْ يَخضرُ تحت أقدامِنا العَارِيَات

ألمْ نُحاول كلَّ ذلكَ أَلَمْ نِحرِّب قناني الضَّوءِ ألم نفرغها في أرواحنا كمْ مرَّةِ صارتْ شَظايا وحكايا للقيان هل نخلّف الحياة ملأيْ بعدَ هذا هلْ نستميحُها إذنا للعُبُور حياةٌ كالرشوة ملأي ها غبارٌ وغيومٌ كالشَّياطين رمادٌ وَمَرايا

ها درجٌ هابطٌ لأبعد أرض هبطناً للأعالي

سوفَ تشتاقُ عشتارُ

هىطنا

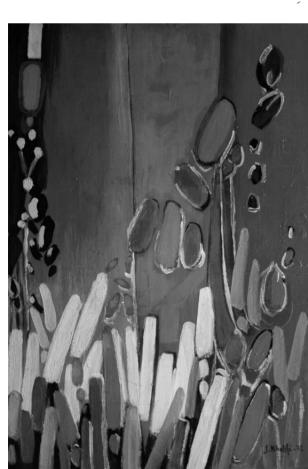

ولكنَّها استرقَّتنا

تِبَــُنا على الرِّمح ِ

مَنْ نحنُ؟ مَنْ همْ؟

كلُّنا صُفرُ الوُجوهِ

عَصَيْناها

ولكنَّا بُهتْنا

وساقت خَطْوَنا للجَحِيم

لنطعنَ أشراراً صفرَ الوجوه

### عاطف على الفراية

شاعر أردني من مواليد الكرك 1964. صدر له: «حنجرة مستعارة» (1993)، «كوكب الوهم» (2000)، «حالات الراعي».

#### سيرة ذاتية للقميص

تَكَوَّ نتُ مِنْ وَ بَرِ الْغَيْم حِيْنَ أَفَقتُ عَلَى جَسَدٍ نَاْفِرٍ يَرْتَدِيْ أَفَقَتُ عَلَى أُوَّلِ الْعَابِرِيْنَ إِلَى جَسَدِي اللَّهِ عَلَى أُوَّلِ الْعَابِرِيْنَ إِلَى جَسَدِي حيْنَ كانتْ خطوطي تَعاودُ ألوانهَا وِالسِّماءُ تغيِّرُ قُمصانَّها قَبْلَ كلِّ غُروبٍ . تَغْفُو كَما الأرضُ قَبْلَ الشِّتاءِ تُمزِّقُ يَا لِأُزرَارِي الْمُتْخناتِ لِكَثْرَةِ ما عَذَّبَتْها مُنْذُ قَابِلَ آدمُ حواْءَ تلكَ الَّتِي قِيلَ جَاءَ مِن الْهِنْدِ يبحثُ عَنْها نَهَاْرَا وَتَبْحَثُ ليلَ نَهَار

#### ملاحظة

القميصُ فقطْ يعرفُ الآنَ مَنْ بَدَأَ اللعْبَةَ الآدميَّةُ بَيْنَهُمَا ثمَّ دارتْ عليَّ الدَّوائرُ واتسعَ الشَّرْخُ دَوْمَاً أَقدُّ مِنَ ٱلْخَلْفِ إنْ لَمْ تبالِ النِّساءُ بصوت الفضيلة لكنني لست يوسف كيما أفر إلى الباب ثمَّ أغدو الذَّبيْحَ الحَكم

#### ملاحظة

إِنْ كَانَ قَدَّ مِنَ الخلفِ أَمرٌ وإِنْ قَدَّ فيْ فَاقَطَعوا كلَّ أزرَارِهِ واحرقُوهُ إ يا لظهري الذي مَزَّقتهُ السَّياطُ كُوْرُ لِلسِّني واحدٌ أتلقَّى السِّيَاطَ وآخرٌ يَلبسُني ليعلقَ وهجَ النجوم على ثمَّ ينقعنيْ بالدِّماء ويركلُني فوقَ منبر أحلامِهِ كيْ تَقومَ تُ عُثمانَ كيْما تقومُ الحروبُ لثأريْ أنا سرُّ تُاْريخ كلِّ العُراة ولكنْ

تهراًأت في عالم ضاع نصف ملابسه في الطريق إلى الْمَدَنيَّةِ وٱلآخرُ النَصفُ مزَّقُهُ بأظافرَ مِنْ ذَهَبٍ منذُ كانَ قميصُ الخليفةِ ديباجةً لا تشقُّ بسيت شقَّهُ ابَّنُ لهُ كانَ ربَّاهُ عندَ شيوخ ِ الطَّريقة ِ والطريْقَةُ للعرْش كانتْ بشقِّ قميص أبيه منَ الْخلْفِ أَنا سرُّ كُلِّ الْخَفَاء لِبَحْر المَرَاْيَا لكلِّ الدروبِ الصعاليكِ للبهجةِ لأيقونة النسك والشَّهوة المَرْمَريَّة للورد للقاتلين الملوكِ الرعاةِ اللصوص الجواري العبيد الحرائر للمخمليات للأوسمة لخياطة أرملة طوَتْني كثيراً على رُكبَتَيْها لتُرْضِعَ أيتامَها وَخزةَ الإبرةِ الثقبتني أنا جِلدُ فاتنةٍ أتلقَّى السهامَ منَ العابرينَ ولأنّي القميصُ دائماً كَانَ يبحثُ عني العراةُ

#### السدى

أُبحثُ الآنَ ليْ عنْ قميص.

متناثرٌ جَسدي على كلِّ الدروبِ وفي ْ فضائًى أغنياتٌ هاربةٌ. وحبيبتي الموشومةُ الخدَّين تنظرُ ليْ وتنتظر المواسمَ والقصيدَ وأرتجي لَحناً الأرْثيني، وأهربَ لاحقاً كَفَني وأغنيتي البعيدةً. لحناً لأطلقَ معصمي المسجونَ في حريتي.. لحناً لأرضى بالقليل من الكتابةِ فيْ جَفَافِ الوقتِ.. لحَناً يشتريني من جَنابة ِعالميْ المجنونِ يقذفني إلى أسماءِ زندقتي البريئةِ.. أرتجي لحناً يؤججني بلا ملح فأدخلُ طافحاً بالماعز الجبليِّ والفوضي ألى رمَّانةِ ملأي -بحجم العمر - ثمَّ أسيحُ في ملكوتِها عُمراً جَديداً.. أقتفي أثرَ الزّنابقَ كيفَ تجمعني الزنابقُ ها أنّا.. متناثرٌ جسدي

الدروبِ وفي شراييني هوى نجمُ وضلَّ

الدرب واحتفل السدى... سَحَابٌ يُراودنا ثمَّ يرحلُ معْ سِرِّهِ والسُّدَى... يبذرُ الآنَ حبّ الهواءِ ويُنذرُنا باقتلاعِ المدى... وعُمري الذي يختفي يسكنُ الآنَ في دمعةِ وابتهالِ. ولا يسكنُ الغيمَ إذْ يأخذُ العاشقينَ إلى لا فضاء – يُراودنا عنْ قَرَاْبِينَ أَخرى – وَها إنني أملكُ الآنَ ناصيةً الوقت ِ... تغفو على راحتيَّ لأسترجعَ العمرَ لكنَّهُ ينثني ويعودُ السوال: مَنْ يعيدُ الهواءَ إلى رئتي ليموتَ

منْ يعيدُ الفضاءَ إلى رشدهِ..!

مَنْ يُرتِّبُ شَكلَ الْقَمَرِ . . !

مَنْ يُعيدُ النُّجومَ إلى هَيْبة

يَتوالدُ - مُستعجلاً - في

إصبع الوقتِ ينشرُ أجنحةً

مَنْ يُعيدُ إلى الكون دَوْرَتَهُ

مَنْ يُعيدُ إليَّ المَوَاْجِعَ

تِلكَ التي كتبتني كَثِيْراً

مُدَّارِاتِها ثُمُّ ينثالُ فِي

الضُّوء إنَّ السدى

يصحو الراعي منْ حلم ورديٍّ يملأ كلَّ جَوانحِهِ رَعَشاتَ قاتلة والمزمارُ الخنجرُ يتشفّي فتفرُ القافلة ويغدو الجلدُ حذاءً للجوع وما بينَ النعلين سماء (يموت الذئبُ وتفني الأغنامُ) ويعود الراعي (هذي المرّة)!!!

يتربّص..!

يَتَأرُ جَحُ لَوْنُ الموتِ عَلَىْ

صَدْر الْقَاْفِلةِ الحُبلي بالوهم

الآمنَ... (والأفعى تتثعلبُ)

يتدفُّقُ وجهُ البرقِ مِنَ الغُسَقِ

والذُّبُّ يظلُّ على هيئتِهِ

المتثائبِ فيْ فكِّ الأفق

السر ج ظلامٌ مدفونً

المزمارِ حراسة ظلُّهِ

(والأفعى تتلولبُ)

ويحترسُ زماناً ثمَّ يَنَامُ

يسقطُ بيْنَ الفكَّين هواءٌ

الورديِّ فيسقطُ فيْ ذاكرةٍ

والراعّي يتناوبُ مُع صوتِ

والراعي لا يخشى إلا صمت

المطلق في جوفِ فراغ الأشياءِ

وَيبقى الذئبُ عِلى جوعٍ يتربَّصُ

يتربَّصُ دونَ ثُغَاء

وَ ضَاْعَتْ سُدَىً!!! حين يموت الذئب الرَّاعي يَتلكأُ فيْ رَبْطِ النَّعلين المقطوعين ويرقب جُحر والأغنامُ تسيرُ على الأرضِ المزروعة منْ أَلْسنَة الشَّفق المتدليِّ (والذئبُ هنالكَ يتربَّصُ) لكنَّ الرَّاعيْ لا يفرغُ حتَّى



### حسین جلعاد

شاعر أردني من مواليد إربد 1970. صدر له: «العالي يصلب دائما» (1999)، «كما يخسر الأنبياء» (2007).

#### السرير بلا نفس

مسّتْ رائحةُ الليلِ كتفي، فبكى شجرٌ ينتظرُ ناحلةٌ في النشيدِ حلبُ، ناحلةٌ في الرسائل يداي والأغاني بعدَ عينيكِ كلامٌ حامضٌ، وقلبي كالعرجونِ القديم: لا خمرٌ ولا عنبُ. ستأتيكِ الريحُ بقلب تنفَّسُ في الليلِ... سيأتيني الزاجلُ بشوق يطرقُ نافذة سيأتيني الزاجلُ بشوق يطرقُ نافذة السُّهد، ويرتدُّ مُرتعشاً، أصفرَ ناحلاً كالصَّمت، حينَ لا تفتحُ يدٌ بابي، وتصفرُ الوحشةُ كحزنِ اليتيم على بابِ السَّماء.

... وتعبرين في قصب الناي، كرجفة آية الكرسي، فلا سنة ولا نوم. ذهب التذكّرُ ذهب التذكّرُ بابتسامة العيون إذ تلتقي، ذهبت يد تلوِّحُ خَلَفَ شَبَأْبِيْكِ الحنين، وشالات تلق كتفيك مبهمة بالمسرَّة والعطر. على كتفيك مبهمة بالمسرَّة والعطر. الناحلُ بالمستهام. الناحلُ بالمستهام. سلاماً على غبش المرايا وكحل العين سلاماً على خاتمك الصغير، يسقط سلاماً على خاتمك الصغير، يسقط سلاماً على خاتمك الصغير، يسقط

### قمر نيويورك وعيون الغرقى

قربَ السَّرير بلا نفسْ!

#### الغرقي لا يعودون

.. والآن ماذا! الأيدي عاطلة عن الأمنيات. الطريقُ ذاتُهُ سأمشيه إليَّ، حينَ لا تنبتُ الرسائلُ على شجر العيد. الرَّجلُ العجوزُ بلحيتِه البيضاءِ كفَّ عن الطيرانِ. لم تعدْ حكايةً المدخنة تجلبُ الحظَّ السعيدَ بعدَ أنْ ماتَ فيها كلبُ الجيرانِ. الطريقُ إلى السماءِ مغلقةٌ بالسخام والجثث الباردة.

تحدَّننا بالأمر قبلَ عشر سنوات وسوف نفعلُ بعدَ عشر أخرى أوْ بعدَ أَلف عام، وما زلت ترمي نردَ الكلام: (أيُّها الضَّالُ عُدْ!.. سأرعى حصانكَ الخشبيَّ ودفترَ الرَّسم، وسوف أخفي الشيب كي لا تعرف كم كبرت يا بنيَّ، فعُدْ).

الغرقى لا يعودون يا أبتي، لا تعودُ سوى قمصانهمْ؛ فتُعَلَّق قربَ صورة الجدِّ في صدر البيت. الأمهات فقطْ ما يجعلُ البحَّارة يُنشدون للأرض القديمة، أما المدائنُ فليستْ تُحمَلُ في جواز السفر. وإلا كيف تظنَّ أنَّ عيونَنا تصبحُ محضَ كرات زجاجية إذنْ، فلا تدمعُ منْ حبِّ ولا ترمشُ منْ خوفٍ. القلوبُ روايةٌ أخرى عن الصّوان. ألستُ ابنكَ البارَ يا أبتي!

#### سكّر قليل

هلْ تلمسينَ قَمَرَ نيويورك من الطابقِ العاشرِ! أنا ما زلت أغرف الماء بكفي، أبحث في النَّهرِ عنْ عيونِ أصدقائي وأغفلُ عن الرسائل التي فاض حبرُها وهي تسقط من جيبي العلوي.

فرتُ بما تركه الدُبُّ من عسل الغابة، تقولينَ، فصرتُ أنامُ في الضوءِ دونَ أحلام. لَمْ تعدْ يدي دونكَ تعبأ بالتلويح والرَّسائلِ. صرتُ لا أتوقَّع أحداً في الزّحام فلا أرفعُ ناظري إذا سرتُ، وأعرفُ الوجوة من رائحة الشوارع والذكرياتِ. كأننا نعتادُ العالمَ حينَ نمرُّ أمامَ المرآةِ ولا نلحظُ أرواحنا وهي تذوي في الممرَّات.

لَمْ تعدْ رُكَبُنا ترتجفُ من مرورِ الضوءِ على صفحةِ الظهرِ العاري، صرْنا نرتبكُ أمامَ الدَّرجِ. الأشجارُ التي تسلقناها خلسةً في الصغرِ سافرتْ إلى الغابات بَعْدَ أَنْ تهدّلتُ أيدينا، والأعشاشُ تحتضنُ حصى لا تلمعُ أوْ حتى تسقطُ، فيضحكُ منْ حَولِنا الْهَوَاءُ.

المدنُ الكبرى خديعةُ الأحلام، تقولينَ، فاحذرُ أفراحكَ الصغيرةَ. تأكَّدْ منْ جروحِكَ، فالأقمارُ هنا باردةٌ. ولا تذهبْ كلَّ ذلكَ الذَّهابِ. أليستْ عتباتُ البيتِ أبهجَ من الرقصِ مَعَ الغرباءِ؟ فاشربْ قهوتي بسكَّرِكَ القليلِ كما اعتدنا، أوْ ضعْ رأسكَ على ركبتي كلَّ مساء كيْ أتنفَّسَ وَجْهَك. هنا لنْ تجد سجَّادةً صغيرةً تخفي تحتها مفتاحَ الجنة، أو باباً تكتب على إطارهِ: أحبّكِ مرتين.

صورُنا القديمةُ ليستْ لأحد، فنحنُ لمْ نعدْ في الإطار، ولنْ ننمو مجدَّداً إذا مسحتْ يدٌ ترابَ الرَّدم عنْ ضحكتنا الغائرة. النَّهرُ يجري إلى فيضانِه،

والأرضُ قمرٌ مؤنثٌ في أصل الحكاية، لكنَّنا نقفزُ كلَّ يومٍ من العالم ولا نتكرَّر مرتين.

سعيدون بما لا يُرى، بانخطافنا إلى آخر الدنيا. لكنّنا لن نصلَ إلى أنفسنًا في المرايا أخيراً، كأنّنا نقيسُ بعدَ الخطوتين. أمامنا أمسنا وخلفنا بكاء الطفل في المستقبل المغارب. مرَّةً واحدةً فقط نمرُّ بالحقيقة؛ فبكي في الولادة بيد تصفعنا كيْ نتنفَسَ. الأرضُ واسعةٌ: مَرحباً بالحياة.

لَمْ أُولَدُ فِي السريرِ ذَاتِهِ بعدَ مَقَتَلِ أَخِيلَ لَا خَشَى الْكَمَالَ وَأَصَقَلَ سيفي كُلَّ يَومِ مَرَّتِينَ. لِيْ قَمِيصٌ واحدٌ أَخلِعُهُ قبلَ النَّوم، وأنساهُ بعدَ الحبِّ معلقاً على سريرِ الحبيبة، فيلعنني الخطباء في الأسواق، وتشهقُ من خلف الشبابيكِ نساءٌ لأجلِ فتى جنَّ قبلَ الأوان. الأضواء الخيه أَخفُ مَنْ هناديل العربي، والأضواء الخيه أَخفُ مَنْ هناديل العربي، تقولن، والأضواء الخيه المناهدية أخفُ مَنْ هناديل العربي، تقولن، والأضواء أ

الأغنيةُ أخفُّ مَنْ مناديلِ العرس، تقولينَ، والأضواءُ في صالةِ العرضِ كفيلةٌ بإنهاءِ الفيلم، قفْ واصرخْ بالسمكَ لتكونَ بطل الحكاية، واخرجْ متوجَّا بالدُّخانِ. أليستْ أسماوانا فقطْ ما يدومُ من اللحن، ولا يكترِثُ أحدٌ بعدنا بالنهايات.

را يحرف المعادة البيوت للسَّماء، النوافذُ استعارة البيوت للسَّماء، والضَّوْءُ كسرة الخبز كيَّ تحطَّ أرواحُنا خارجَ عتمتها. لا أذكرُ الحبَّ مرَّتين، فأنا أخطئ في العدِّ بعد الألف، وأحملُ البابَ معي كلما رحلتُ؛ كيْ أدخلَ إليَّ. لا جغرافيا خارجَ أكتافي، والمفاتيحُ خدعة الأساطير، كيْ لا ننامَ

تعبثُ كثيراً، تقولينَ، فقدْ جرّحتْكَ المرايا أنتَ أيضاً،

وَتضحكين: الأسرارُ لا تقالُ، فكيفَ تسردُ سفرَ التَّكوينِ مثلَ قصصِ النَّومِ أَوْ ذِكْرَىْ قَدِيْمة. لَمْ تكنْ بينَ آدمَ وَنفسهِ لتعرفَ البكاءَ بينَ يديّ، ولمْ أكنْ في شوبِ الأفعى لأذوقَ الغوايةَ وأهيمَ كلَّ قمرٍ قربَ البحرِ بعينينِ حمراوين. رسائلكَ الأولى قلبي الذي نسيتُهُ في اللغة القديمة، وأعرفُ الحبَّ من ذكرى أزرارِ قميصكَ تحكُّ زغبي على عجلٍ في المصاعِدِ وَمَقَاعدِ الحدائق والركضُ بين الخطَّات. وأمنَّ عدر الحدائق والركضُ بين الخطَّات. الأسرارُ تقالُ كلَّ يوم لكنَّنا لا نسمعُها، فمنْ يراكِ في القلب سواي، وألفُ يدِ نقلِ حُري النهار. العالمُ شأنٌ تنخصي إذن لو تريدين، والنشيدُ باليدِ شخصي إذن لو تريدين، والنشيدُ باليدِ يهزُ ظلالَ النفس، ويلقي بالجني

للجني؛ كيُّ تنبتَ القدمانِ في نشيدٍ

حرفين لتعرف أنّي أحبُك حين أحبُك. ولا تلطمْ جَبِينكَ أمامي كلما تأخرت وتسحب الأعذار خلفك. يداكَ هما يداكَ، وليْ قبلك قبلٌ، ولي نيّة بعدك. وليْ أنَّكَ تطالعُ العالم بعينين، وتطلُّ عليَّ بقلبك. فاذهب بخفَّة المَجانين خلف أنبيائك، ولا تكسرْ مهابَتهم؛ فتصرخ باسمي كلَّما اشتقت أنْ تقبّلني. أوْ: مرَّ بيْ كيْ تعودَ إلى سمائِكَ وارتبكْ ما شتت خارجَ القداسة، فلنْ يراكَ أحدٌ سواْي. تعالَ فاعطيكَ كلَّ أسْراري في حقيبةِ اليدِ الصَّغيرة. أتذْكُر!

#### يعود الألم

تعودُ الذكرىْ في الأربعين: تنزُّ قربةُ الماءِ عنْ كتفِ العجوزِ، فتقفزُ العصافيرُ خلفهُ لتشربَ الظلال. وأمشيْ بينَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ، لأزيلَ منْ أَمَاْمِهِ حِجَاْرَة الطَّريق.

ويعودُ آدمُ والأسماءُ والندمُ في الأربعين: الأربعين: كتفاً إلى كتف يولدُ النَّشيدُ والحكمةُ، ويبزغان في كَهفِ الظِّلال:

ويبزغان في كهف الظّلال: يحلم الأنبياء بحجارة في السماء، ويهبطُ ما تقدَّسَ على غيمة الصبح. ويخطو الشعراء إلى أبدية الوَهم، فرادي ينثرون الكلام فوق الرؤوس.

تعودُ الذكرى في الأربعين: أبوانِ عجوزان، وطفلٌ كشجرِ العلِّيقِ يتشبَّثُ بساقِ الجدَّةِ، حطبٌ عجوزٌ وحطبٌ أخضرُ يُشعلانِ نارَ الأيام.

الحكاياتُ في أوَّل العمرِ شبابيكُ نارِ تنوسُ بينَ الجمرِ وتحرقُ قلبَ اليدين.

#### شالها

أمر بالعواصم ونيّتي حلب. كأنّ الطريق إلى يديك مستحيلٌ. أصادقُ الرّيح في هجرة الطير؛ كيْ، إذا مرّت بسماء المنزل، تعودُ برائحة العِطْر، أوْ تلقي عنْدَ بابك روحي.

أخفي شالك تحت قميصي كي لا أموت في الوحشة إذا ابيضت عيناي، أوْ علَّ الدربَ تعودُ بيْ يوماً؛ فأعود.

### موفق ملكاوي

شاعر أردني. صدر له: «رياح ذابلة»، «لا يكون كما نشتهي»، «ربما دائما» (2007).

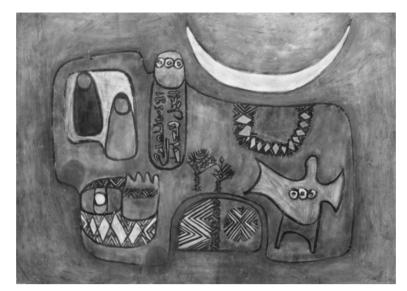

نذير إسماعيل

تراجيديا النسيان

إلى أطوار.. هل غابت البهجة حقا؟! ها أنذا أتلمس الكتابة من جديد.

على باب وهم أو اثْنَيْن، كنَّا نغذَّ الخطى في شَوارع بَغْداًد، كنَّا نحدَّ الخطى كنَّا نحدَّ أَفَ الخطى كنَّا نحدِّقُ في حُلُم آيل للنهوض. فقلت لـ«أطوار»: هيَّا نطوف المدينة. قالتْ: أأنت مودِّعْ؟ أجارْ.

وانبريتُ أعدِّدُ أسبابَ يأسيْ، فهلْ يا تُرىْ كنتُ أُمسكُ خيطَ النِّهاياتِ فيْ راحتيَّ؟ أمْ أنَّ كلَّ المدائن مهجوسةٌ بالعويلْ!

- أأنت مودِّعُ؟
- أجلْ، كنت شاهدت هذي الملامح سقط في زمن ما من الذَّاكرة. ورأيت الصواريخ تأكل دجلة، مصحوبة بدعاء عبيد القرون الجديدة. وما زال «سيِّدُ أوروكَ» يذرعُ قمَّة «ماشو» ويبحث عنْ نبتة الخلد بيْن شَظايا الصَّوَاْريخ. فَسَنا المُوت؟.. آهِ لوْ نسينا قليلاً، وبُسنا المدينة منْ

كانَ الحصارُ.. و لمْ تكن الحربُ قدْ نصبتْ قوسَهَا. نصبتْ قوسَهَا. لمْ تكنْ آفتُنا في الطوائفِ قدْ ظهرتْ بينَ نهرين من شجن ودماءٍ.

صحكتُ.. و لمْ أنسَ أنَّ المدينةَ موشومةٌ

على بُعد وهم أو اثنين كنًا نمدُّ الخطى في شوارع بغداد، في شوارع بغداد، لم نتأمل من الحظِّ شيئاً. فقد مرَّ قرنُ الهزائم ممزوجةً بالمراراتِ فيْنا،

و لم تتغيَّرْ قيافتُنا، مرَّ قرنُ الهزائم فيْنا، وَما زالَ يسبقُنا الساسةُ الطيبونُ إلى الكاميرات، ويتلونَ شِعْراً رَديئا عن الموتِ والانبعاثِ. وكنَّا ثلاثةُ.. لم نكترثْ عادةً بالمواقيت..

أو هكذا ندَّعي.

شاقنا مشبها!!

على بعد جيل من الوهم، كنّا نعدد أبواب (سوق الصفافير)، نملاً آذاننا بصراخ الحَدِيْد، وكنتُ لأقسمُ أني رأيتُ هنالكَ وجهاً كأمّي.. ولكنَّ شكلَ السوادِ نهاني، صمتُ.. فقالتْ: عَلامَك؟ فقالتْ: عَلامَك؟ في شيء، فقلتُ أنا.. ربَّما أيُّ شيء، فكيف سأذكر أعوامَنا كلَّها!!

وكيفَ سأذكرُ تاريخَ كلِّ الدروبِ التي

و بغداد حاضرة بوشيش القطارات حاضرة في ملامح «أطوار» كانت تطارد ضوء المدينة من شارع نحو آخر حتى تفيء إليها القلوب. وبغداد حاضرة في نواح الثكالى.. تسرّح شعر «أطوار»، قبل الحجاب، وتغزل من وَجَع المتعبين «سفينة نوح» لموتى جديدين كلَّ صباحْ.

- ((أحبُّ المدينةُ ))!.. أظنُّ بأنِّي هَجَستُ، فقالتْ: وبغدادُ أيضاً تحبُّ الْغَرِيبينَ، تعشقُ كلَّ الذينَ يجيئونها حاملي تعبٍ أوْ شَجَنٍ.

> ما الذي سوف أذكره من مساءات بغداد، أو ما الذي سوف أهمله في الكتابة؟! عالمٌ ظلَّ يحيا معي.. يدخن تبغي ويشرب كأسي حدَّ النَّخاع.

ويشرب كأسي حدَّ النُّخاع. ما الذي سوف أحسبه ضاع: بغداد أطوار نبضي هناك صباحات فندقنا المنتشي بالنوافير سيرة الساهرين على الماء

مساءات «كان زمان».. أم وجعُ السفرِ الحلوِ بينَ هلالين لم ينبتا غيرَ رملِ وموتى كثيرينْ.

ما الذي سوف أنساهُ منها؟ ......

مرَّتِ السنواتُ وكلِّيْ هُناك!!

#### حسابات موجلة

عادةً، أتركُ البيتَ دونَ مراسيم حزن، وأودعُ في قهوتي ما يتيسَّر من عَبشِ الوقْتِ قبلَ الدَّوامْ. هكذا دائماً يستبيحُ الصَّباحُ هدوئي... وينكرني بعدَ أوَّل لِدْغةِ ((سيجارة)) في فمي. هكذا دائماً يتسبيحُ الصَّباحُ هدوئي، همكذا دائماً يتسبيحُ الصَّباحُ هدوئي،

ويمنحني قهوةً، وقميصاً جديداً، وطريقاً، أطلٌ عليه من «السبت» حتى «الخميس». ويمنحني من بلادتِه حفنةً منْ غَبَاْء.

سأعتادُ هذي المآتم، لا شكَّ أني سأعتادُ ما هيأتهُ البلادُ لنا من مراسيمها: جلستي خلف طاولة يتناوشُني عندَها ألف صوت، وحرَّيتي المستباحة من رنّة التلفون... وهدير «مدير الدوامْ».

سوف أعتاد أن أتبرَّجَ بالوهم، أرسمُ فوق شقوق يدي منزلاً لصغاري البريئين، أسكنَّهُ مَعَهُم في غيابِ الضرائب... أو في غياب ((الفوائد)).

سوف أعتاد أنْ أتفاءلَ في ذروةِ الكبت، والقهر، والموت، والجوع... سوف أمدُّ يدي إلى أيِّ ضوءٍ أمدُّ يدي إلى أيِّ عثمةْ.

عادةً أتركُ البيتَ دونَ مراسيم حزن... فحزني أمامي... سأودعُ في قهوتي ما يتيسَّرُ من غبشِ الوقتِ قبلَ الدوامِ هكذا يستبيحُ الصباحُ هدوئي... ويلعنني في المساءِ حطامي.



وَ جْنَتيْهَا..

بالجنازات..

### وليد السويركي

شاعر أردني من مواليد الجفتلك 1967. صدر له: «أجنحة بيضاً ولليأس» (2006).

#### فاتحة

أنا المولودُ في تلكَ الدَّار تحتَ قدَميْ شجرة ليلةَ مَطرِ أزرق تناثرتْ في سمائها قناديلُ الشهوة

> أذهبُ اليومَ بعدَ ثلاثينَ من الصبوات بحسدٍ ناحل كقصبة

نَحْوَ طفولة لَمْ أعشْها لكنَّها تَنتظَرُّني أعودُ مِنْ بِلاد لَمْ أطأها لكنَّها حلمتً بي

أذهبُ ليسَ الخطوُ ما ينقصني إنَّما قدمانِ واثقتان.

### جرح أول

حبَّةُ الرَّملِ تذكرُ مَلمسَ الصَّخرةِ البابُ يذكرُ لونَ الشَجَرَة الحريرُ الدمشقيُّ يذكرُ دفءَ الشَرْنقةِ المَاءُ يذكر حضنَ الغيمة القصيدةُ تذكرُ شَكلَ الحلمِ وأنتَ تشقى كيْ تتذكر

رائحةَ التُّرابِ.

ثلاثةً... رابعُهم الغيابُ

فتيً: يتهجَّى أبجديةَ الشَّهَواتِ ولمَّا يَزَلْ:

ولما يزن. يُخطئ فيُعيد!

امرأةً: بأصابع من غيم؛ وصوت من ليلك توقظ الليل قبل أن يستوي في مرايا الدمع؛ تفكُّ إزار الحلم

وبشهدِ الرغبة تَبُلُّ شفاهاً جفَّتْ

عجوزٌ مُقْعدٌ: خلفَ البابِ الخشبي المغلق يخترعُ الذكريات وبعينين مغمضتين يطلُّ على الهاوية

> الغيابُ صارخاً: ها أنا! فاتبعوني!

### سلّم أخير

تكفي شجرة باسقة لأحدِّق طويلاً في الشَّمْسِ تكفي عشبة مقْصوفة لأمشي ضدَّ الرِّيْح

يكفي سَهْلٌ فَسِيْحٌ لتصعدَ الروحُ هذا الجبل

وتكفي يدان عاشقتان لأهبط سلَّمَ موتي الخفيض هادئا مثلَ جدول.

#### القصيدة البيت

قصيدتي: بيتي الذي عُمْدانه من ضوء وجدرانه من ضوء وجدرانه من مرايا سحرية: المرآة النهر: يسيل بلورا؛ يتفتَّحُ عن زهر أبيض

المرآة / الحديقة: شجرٌ أبديُّ البراعم،

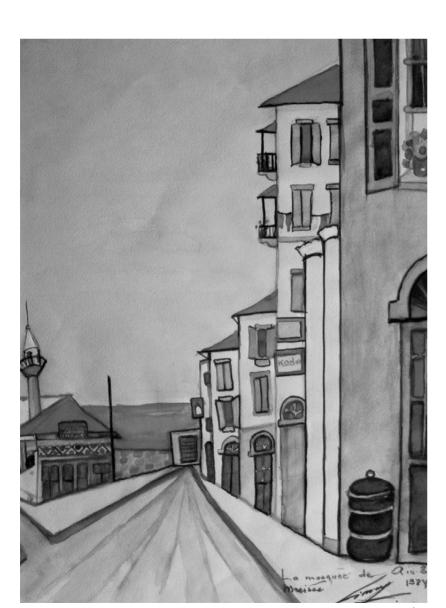

وعطرٌ غارقٌ في شحوبِ النعاسِ المرآةُ / الجسدُ: نهاراتٌ مشغولةٌ بذهبِ

وليال َ تدثَّرت بحريرِ الأحلام.

المرآة / الموسيقى: فضاءاتُ طفولةٍ

وفراشاتٌ في احتراقِهًا لا تموت.

لقد أشرعْتُ بابَها للريح والأمطار

أبجديات ضوءٍ عتيق،

قصيدتي بيتي

ما عادت بيتي

واكتفيْتُ منها

بالعتبة.

أولغا ليمانسكي

### غازي الذيبة

شاعر أردني. صدر له: «جمل منسية» (1995)، «دقيقة وأخرج حيا» (1996)، «مفاتن الغيب» (2001)، «حافة الموسيقى» (2001)، «تفاحة الأسرار» (2006)، «خفقة الذرى» (2007).

#### إشارات مرتجفة

محرَّدُ كتابة الألم تحدثُ إشاراتٍ مُرتجفةً تَهويْ إلى القلبِ

كنتُ محظوظاً بالنقاط وعلامات التَّعجُّبِ والسؤال والفواصل والأقواس والهستيريا حتَّى أنني قفزتُ عنْ سيْرتِيْ واشتغلتُ على تحريرِ الحَواف من العتمة.

(من الكتاب الشعري: حافة الموسيقي)

#### سعال

كانَ السيِّدُ يسعلُ كانتْ زوجتُهُ تسعلُ أيضاً كانتْ زوجتُهُ تسعلُ أيضاً وجيرانُهُ وجيرانُهُ للدا: تسمَّمَ الهواء وارتدتِ المدينةُ ثوبَ العدوى فسعلَ بلاط الغُرفِ وسعلت الشوارعُ والجدران

لدا: يبسُ الهواءُ وصارَ الشجرُ أصفرَ والمدينةُ ذَهَبتْ إلى الطبيب الذي كانَ يسعلُ هوَ الآخرُ

> ليو جِّلَ مَو تَهَا قليلا. (من ديوان: مفاتن الغيب)

> > مريم

إلى أمي كلما قلتُ مريمْ.. أتلعْثَمُ

ثمَّ أرويْ شَجَراً طَالعاً في باحة الدار ويصعدْ.. بينَ ميمين حبيبٌ نائمٌ طيَّر الصورةَ والصوتُ تنهَّد.

(من ديوان: مفاتن الغيب)

#### لهفة التائه

أنا أيضاً أرى

ليسَ ليْ غيرُ هذي الرواية كي أعودَ مُملحاً بالشقائق والرياش

ليسَ هذا نزيفاً

ليسَ إلايَ يهرعُ للكلمات يُدورقها في رحاب النهاية وهي تتسلَّقُ أغصانَهَا ثمَّ تعرجُ ليسَ لي سوى أنْ أُعلِّق جرسي وأدقَّهُ في رحابة الصَّوتِ ثمَّ أرفعُ أكمامَ قميصي لأكتمل في الحنين

ليسَ لي غيرُ هذا الرجع الموقَّع ِبالصدى ولهفة التائه

ليسَ ليْ سوى أنْ أَرَىْ في المكانِ غنائي وأهوي إلى القاع حتى أكسِّر بَحَّتي وأسحبَها ثمَّ أهوي ثانيةً فتعودينَ لانتباه الطيور تعودينَ أيَّتها اليقظةُ للأجنحة على غَفْلتها وللمناقير التي أُعدَّت للحبِّ كي تلتقطني ذائباً في التوله

ليسَ لي سوى النشيدِ الذي ترغبين

فقط أردتُ إحاطة عينيكِ بالعمرِ كيفَ مضى ذاهلاً وكيف اقترفتهُ الغياباتُ في الجبِّ وكيفَ سرقتهُ الوحشةُ إلى كمائنها (من الكتاب الشعري: نفاحة الأسرار)

#### الكبرياء

وصلنا مدائننا مُنهكينَ والقي الغُزاةُ علينا مواعظَهم في الحروبِ وفي فقي وفي وفي فهم معنى التحضُّر في القتلِ كانوا يجولون في وحشة الموتِ كالخوفِ

يلتبسون على شجرات البيوت على شجرات البيوت علونا بأهدابنا في التدفَّق طرنا لنصنع أسرارنا في الكهوف ونبني بلاداً من الزعفران نسورها بالظلال وبالياسمين ونرسم حول مآذنها غيمة ستغطي التلال

ونمنحُها شرفَ الارتفاع عن الأرض سرواً وبيتاً وإرثاً لأغنية عن سجون الرماد

سنُعطي لأبنائنا رايةً في الطريق إلى الاتقاد ونسوتُنا سوف يرشفْنَ أحزاننا ثمَّ نمضي بلا غابةٍ أو رجاءْ

(من الكتاب الشعري: خفقة الذرى)

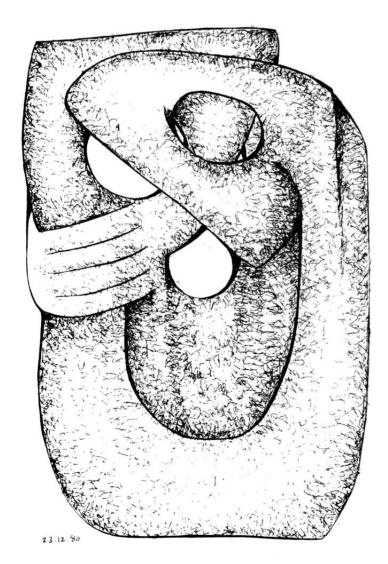

منى السعودي



رشاعرة أردنية من مواليد 1969. صدر لها: «فيما كان» (1989)، «مزاج أزرق» (2007).

#### حبر أعمى قديم

يمشي النصُّ على عكَّارتين وأهشٌّ حروفَهُ بِعَصَاْيَ أنا الأميرةُ النَّائمَة.

كلُّ الساعات بَعدَكَ، صَارِت انتقاماً منْ فرطِ قَسوتِهِ، أبدلُ كلَّ يوم واحدة.

> أمي الشجرة أعطتنا كلَّ الثَّمَر وكلّما عضَّ البردُ أصابعَنا قَصفت عصنا و ألقتهُ حَطَبَاً للنَّار تُحتَ الفيء لَمتّنا أطفالاً جُوعي لما كبرَ الجوعُ صيّرتْ الجذعَ ألواحاً بعْناها فبنتْ لَنَا الدَّار ظًا ً الجذر صيَّرتْهُ ناياً وقالتْ: شدُّوا الرِّحال.

> > دمُ الغزال الخاثر المرشوق على بدن الغَسَقِ قربانَ بكارَتِهَا القديم.

بلا انتباه تشمَّمتُ النَّهار وهززتُ إليَّ بجذع الغِيابِ المرِّ بانتباه مهترئ علَّقتُ اسمَكَ على أكرَّة الجدار.

حبرٌ أعمى لا الشمسُ تنيرُ ظُلمَتَهُ وليسَ يَعنيهِ من الورقِ البياض خلفَ مِحجرِهِ وسامة وفظاظة بلا اكتراثٍ يتبعُ يديُّ هاز ئاً بما صَاْرَ .

أنا نفضتُ عنِّي غُبارَ النَّهارِ الأنيق عثرت عَليك حاسرَ الشُّوق تشخبُ دَمَ الحبْر ناشفَ الرِّيق أوسدُكَ ضلعاً و بكاءً ضريراً.

ماذا عليّ، لو سوّرت ضِحكتك؟ ماذا عليَّ، لو باغتني ... وَنَدَهتُ عليك؟!

لنحلته المَلكيَّة لَسْعةٌ خلف الشامة الرَّقطاء تسترسلُ الآهُ في حِداًدها والمطرُ يوسدُ رأسَها الرَّصيف.

> صبَّحَ عَلَيَّ وبينَ يديَّ تمدَّد بوصلتي أنا عَمّيتُ الأوقاتُ كانت للقلب سبيلاً.

كأنَّك وَلِيمتي المدَّخَرة أنا سليلةَ الموحّدين أحتفي بالانتصارات وأقلبُ ألبومَ صِورِها الأعْمَى لا أطلبُ فِدَيةً وأهادنَ مثلَ طير ظِلٍّ وَأُسلِّمُ فَرَسِيْ للرِّيِّحِ.

> تشدَّ حنكَ الحُرُوف تهيئ لتغتها وتراجعُ مُقرَّرَ البُّطُولةِ عابثاً بالقوس الظّامئ بالابتسامة النعسة بالخطوة الشَّجرية بالقهوة... هَالِها وَرَكُوتِهَا وتمسحُ وَجْهَكَ بِالغَلَيَاْنِ.

> ماذا نعدُ للغفلة المُسْتَنْمرَة؟

كُمَنْجَاْت دَرويشية؟ أفكاراً مسروقةً من غيفارا؟ موسيقي معلقةً على حبل مِشنقة؟ وقصةً حبٍّ لوركية؟ ونرعى الأمانات ليرسلَ القلبُ أدلاءَهَ في صَحراء الكلام. أموية ترقصُ في سوق ترسمُ بيتَ شعرِ على زنّار الخاصرة

تخفر بضحكتِهًا الماكرة وينبت عشب على الأقدام. و الغسيلُ الذي نعلقُهُ تشلخُهُ الأشواقُ فيمطر أزراراً نحاسية. قلتُ: لأخصفنَّ بوَرَقي قالَ: أو صيك بالكلام خيرا. وبكامل أبَّهَتِي أقفُ سنديانةً تتراقصُ في زارها المرِّ، وألمسُ الكلمةَ الصِمَّاءَ المدلاةَ بخيطٍ وأعدُّها للنوم، أهلَلُ لُها فتغفو منْ

جُديد. هذا البوح لِوَرْدَتِهِ شَوْكَةٌ

تقرصُنا في عزِّ البردِ، ونظلُّ لها نسعى.

و تكثرُ الأغيارَ

ترى بُعضها في بعض

تَتَغَندرُ في برازخِها

ما تشهَّتْ واحدَّةً إلا كانتها

وكنْ مَشهداً يُريك الكثرةَ ولا يُعولُ

لأنصرفَ إلى أهلي وما خرجتُ منكَ.

فكنْ ظلِّي على صُورتِي

لتنقط عينُ صبابتكَ

لأنفخ أناسي في روحلِكَ

أشباحٌ تفتنُها الجنة

صورةً تجامع كشفَها

أنا محلك المنظور

مجموعٌ فيه الوجيز

عِلمُنا عِلمُ الظلال

فيا أبا العيون

كنْ جلاءَ مرآتي

جسمُ آدم.....

كنُّ محلَّ هذا الظهور

عينُ ظل تلاقحُ ظلاً

أغطيتُه أسّر ارُّ

لا يلوب.

ماوُك إناوُه

ما أشدَّ ظلامَ هذا النور

لتكن سوقي ولأرتدي ولادتك

والأربطنَ العقالَ على العقالِ

مسوّى لا روحَ فيه دوني، وحالُكَ

وكنْ في اصطلاح القوم ما تكون

جسمُ شخص.... جسمُ العيون،

ممكنٌ يدركُ الظلمةَ ولا يُدركُ بها.

واحدٌ ينورُ نَفسَهُ، شَمسُهُ عينٌ مَسارُها

لألتبسَ بها

لأحوزها

سوقُها صورٌ محتشدةً بالصور

مجلوةٌ برزخُها عَماءٌ، وكلُ ما فيها مرايا

عادَ الوردُ تعربشُ الكتفِ اليُمني لَتُغَ باسمِهِ: أنا الأبيضُ حَبًّا على وَجنةِ الخَاطِرة قبَّلَ خَالِي الأيمنَ وتبدَّد.

يتدلّي العنكبوت من تحت إبط المصباح تهب ذکری حراء تعصرهُ كليمونةٍ، فينوص.

لأكن حالاً لعينك فادخُل فيّ مرآةً وسِرأ فصوص ابن عربي

بيت العين

لتفتح شمسك ظلمتي ولتدخلْ فيها موتا أخضر أثراً أبيض لعين طريقها حبائل.

أظهر سرَّكَ فيكَ ولنقتسم الحيرة لنغسل في طاسِها إرثَ الشارةِ لنرتدي الوجه كله لنتمكن من تلوينِه ولتفهم اتصالك.

لا محلَ يجلِّي الظلامَ هو الطريقُ نُعرفُ ماءَه بمائِه بأشباحه المسواة بالمنازل ِالأخرى التي تَخُصُنا عارفينَ بالكمالِ

زاهدين في المطول البسيط فكنْ عيني حتى أريك بك جسَمٌ كلَّه ذريةً لطائفُهُ مآخذٌ معار فُهُ تجلياتٌ عيونٌ يُعلم منها بأي ظل تَمُورُ، قابلة للغيبِ تُحيكُ ظلَ الراحةِ

### خالد جمعة

شاعر فلسطيني من مواليد مدينة رفح 1965. كاتب للأطفال، صدر له: «رفح أبجدية مسافة وذاكرة» - بالاشتراك مع عثمان حسين (1992)، «هكذا يبدأ الظيفة» (1996)، «لذلك» (2000)، «نصوص لا علاقة لها بالأمر» (1999)، «مازالت تُشبهُ نفسك» (2004).

|                                                                              | , ,                                                                                      |                                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| وما زلتُ أصدِّقُ أنَّ الحياةَ ممكنةً وأنَّ                                   | تهديه نصيحةً لا تنفعُ وغابةً من                                                          | حاجز 8                                                 | الحواجز                                             |
| الطائرَ الصباحيَّ غروريَ حين يخرجُ                                           | الزنزلخت.                                                                                | أمرُّ على الحواجزِ مُستعيناً بالذاكرة                  |                                                     |
| إلى الهواءِ والشّمس.<br>نهرانِ من عتبٍ متجمّدٍ على باب                       | غزالٌ بقائمتين ِمن عشب على مساحة ٍ<br>من عاج وصبايا غارقاتٍ في محورِ                     | يشبهني الجنديُّ.َ. يبتسمْ<br>معتذراً عن وقفتِهِ.       | حاجز 1                                              |
| القلب                                                                        |                                                                                          | معتذرا عن وقفتِهِ.                                     | الحواجزُ تختزلُ قلبي إلى هاتفٍ                      |
| تأتين وترحلين كحلم في حلم في حلم                                             | المدينة الدَّامي<br>آتٍ مِن غصِونٍ لا تُعَدِّ                                            |                                                        | والشرطةُ لا علاقةَ لها بالأمر                       |
| كبلادٍ لا بلادَ لها                                                          | فارداً خيالاً مستعصياً على الخيال ِ                                                      | حاجز 9                                                 | أُدركُ أنكِ لا حاجزٌ ولا شرطة.                      |
| لا بلاد فيها                                                                 | ووردةً مساءٍ مستعدةً للنوم ولا حديقةً                                                    | يُو قفو نكَ ثُمَّ يقو لو ن:                            |                                                     |
| أحاول التقاطك من نافذة في السقف                                              | تعرفها ولا عشاق.                                                                         | يُوقفونكَ ثمَّ يقولون:<br>لا تخف ْ من الحاجزِ القادمْ. | حاجز 2                                              |
| مبتسمة كمنْ يودْعُ ضيفا ثقيلا في<br>مطار غريب أمشى في شوارع رأسي             | تهبط أغاني البارود في مأتم الناي الكبير<br>تعضّني أسرابٌ من الحروبِ انتظرَتْ             |                                                        | البلادُ وظيفةُ الذين يحبونها                        |
| مطار عريب المسي في سوار عرب السي<br>باحثاً عن رصيف أو غيمة                   | النومَ على بوّابةِ الكلامْ                                                               | حاجز 10                                                | اببارد وطيفه الدين يعبونها أما الذين يعشقونها فإنهم |
| ب عند عن رحميك بو عيد<br>تنزلُ العصافيرُ إلى خاصرتي باحثةً عن                | تنبشُ رحلتي بحثاً عن زنبقةٍ خائفة                                                        |                                                        | يتلونَ الحواجزَ كالمزامير.                          |
| قمح أو لغة                                                                   | أزوِّرُ فَجراً لأخدعَ زوجتي فلا تفكرُ                                                    | الحاجزُ الكبيرُ لم يوضع بعدْ.                          |                                                     |
| أحرُّكُ يديُّ فيختفي الرصيفُ والغيمُ                                         | في صباحٍ دونَ خبزٍ أو كهرباء                                                             |                                                        | حاجز 3                                              |
| والعصافيرُ ويعتِّمُ الحلمُ مثلَ انقطاعِ                                      | فتخدعُني بأنها صدَّقَتْ.                                                                 | حاجز 11                                                | d Si                                                |
| شريط فيلم في لحظة الذروة.                                                    | أغلقُ الشَّباكَ فينغلقُ المدى                                                            | الحواجزُ نَوْعان:                                      | كلَّما وضعوا حاجزاً بين عينيك وقلبي                 |
| انتهيتُ إلى وجه أوَلَفَهُ كما أشاءُ                                          | أفتحُ الشبّاكَ فينغلقُ المدى                                                             | حاجزٌ لك                                               | تجمعُ العشقُ تحتَ جلدي<br>مهيئاً لانفجاري قُبلة.    |
| يبللُ المطرُ شعرَكِ في الصورة<br>وتغدقين ناياً عليَّ إثرَ ناي أفكر فيما      | الهواءُ حديدٌ والثواني تلسعُ الجلدَ متَّكتَهُ<br>على لغةِ انتظار لم يعدْ يفهمُها أحد     | وحاجزٌ عليكْ                                           | مهين لا تعجاري قبله.                                |
| يجنيه الآخرون من دمي                                                         | أحرِّرُ رُوحي مِن أوطانٍ سقَطَتْ جملةً                                                   |                                                        |                                                     |
| أحسبُ الحِدُّ الذي عنده يصيرُ معنيً                                          | وتفصيلاً على الإسفلت ِ                                                                   | حاجز 12                                                | حاجز 4                                              |
| للقيامة                                                                      | يكتبُ الرجلُ في حانوتِه ِسطراً في                                                        |                                                        | الخارطةُ أيضاً                                      |
| تدخلُ القياماتُ بعضَها في طقس عابرٍ                                          | دفترهِ ويغلقُ المساءَ الموحشَ كأي بابٍ                                                   | أغفرُ للحواجزِ<br>عندما تمنعُكِ من الرحيل              | لا تخلو من الجنود.                                  |
| لا ينتهي                                                                     | ولا ينام. تحترقُ الوسادةُ من حرارةِ                                                      | 0. J 0 /=                                              |                                                     |
| أشمُّ خُوفَ جارِنا على بعد نافذتينْ<br>أتسلّقُ منحنياً دربَ لغةٍ لم تعد لغةً | الحلم<br>ينتأخم ألفاعا مفيثال                                                            | حاجز 13                                                | حاجز 5                                              |
| أتراجع حين يقفلُ الرصَّاصُ بابَ                                              | ينبتُ غصنُ الرويا على مفرشِ السريرِ<br>جافّاً وجاهزاً للقطعِ                             |                                                        | أحبُّك                                              |
| الحواسِّ مُنتشياً مُترصِّداً مُنفتحاً على                                    | جيولٌ محيَّاةٌ تخدعُ الجميعَ وتبدأُ النارَ<br>خيولٌ محيَّاةٌ تخدعُ الجميعَ وتبدأُ النارَ | حاولتُ التصفيقَ                                        | ا<br>أفردُ أجنحتي                                   |
| نَفْسِهِ كَافق استبدلُ الأفقَ دونَ أنْ يلوِّنَ                               | من حيثُ يخرجُ الماء.                                                                     | لولا الحاجزُ الذي بينَ يديَّ                           | يُطُلقونَ حواجزَهم من رشاشِ آلي.                    |
| آخرَ البحرِ كعادةِ الآفاق.                                                   | تنزُّ السماءُ ضوءاً قليلاً                                                               |                                                        | . ,                                                 |
| على بساط من رملٍ رأيتُ ألفِ سنةٍ                                             | خجولاً                                                                                   | حاجز 14                                                | حاجز 6                                              |
| تغادرُ حاملةً صغارَهًا                                                       | يفقدُ الليلُ ليلَهُ                                                                      |                                                        |                                                     |
| رأيتُ الرِّيحَ تنقلُ زيَّها<br>رأيتُ حجيجاً يخرقونَ النظامَ بأكفانِ          | تأتي زخارفٌ من هواءِ باردٍ كي تعلن<br>اتصالَ النهارين بالجسدُّ                           |                                                        | أفهمُ الحواجزَ كلَّها<br>ملا أفه ُ                  |
| رايت حجيج يحرفون النظام با تفانٍ سوداءُ                                      | الطفال النهارين بالجسد<br>الوقتُ صبيٌّ كسيحٌ في معبدٍ على جبل                            |                                                        | ولا أفهمُ<br>لماذا أفهمُها.                         |
| ورأيتُ روحي عالقةً بين مسافتين من                                            | والوقتُ حجرٌ من البازلت على حجر.                                                         | أبعدُ ثمّا يحقُّ لكِ                                   |                                                     |
| ذاكرة.                                                                       | وساوسُ صغيرةٌ تدخلُ من فتحةٍ في                                                          |                                                        | 7 10 10                                             |
| تذهبين دائماً أبعدَ مما يحقُّ لكِ                                            | الحائط                                                                                   | الجهاتُ غَزْلُ امرأةٍ على قماشةٍ من<br>وحَعْ           | حاجز 7                                              |
| آتي دائماً من حيثُ تذهبين                                                    | تُنضِجُ أمنيةً نَسِيَتُها الحربُ على شجرةٍ                                               | وجع<br>يداها حليبُ الحكاياتِ                           | معي بطاقةٌ تجعلُهُم لا يُوقفون مسيرتي               |
| فمتى نلتقي؟                                                                  | أسفلَ الروحِ<br>الله أسردُ الشرَّ ما شرَّ ما شرَّ ما تَّ                                 | تنظرُ ضجرِةً إلى الآتي كطفل ِشقيٍّ لا                  | عندَ الحواجز                                        |
|                                                                              | الحربُ من هوامشَ وروئ متضاربة<br>لنصِّ قديم                                              | يسمعُ الكُلام                                          | بمجردٍ أنْ يَرَوها أولاً.                           |
|                                                                              | لنص فديم                                                                                 | _                                                      |                                                     |



### مهى العتوم

شاعرة أردنية من مواليد 1973. حاصلة على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية. صدر لها: «دوائر الطين» (1999)، «نصفها ليلك» (2006).

#### اعترافات بينلوپ

.. عيناكَ أفسدتا كفَني وأعادت إلى الحياة ... أنا امرأةٌ علَّمتْها جراحُ القبيلةِ أنْ تشغلَ الوقتَ بالغزل. تغزلُ ثوبَ الزفافِ ثُمَّ تغزُلُ ثوبَ زفافٍ جديد لا وقتَ للعشق والشبق الرعويِّ النساءُ يَخدُرْنَ أَجْسَادَهنَّ بوهم البطولة والليلُ يفضحُ أحزانهنَّ

هنالكَ حزنٌ يخصُّ النساءَ إذا جرؤتُ أنْ تقولَ بِهِ واحدةْ صُلِبَتْ قبلَ عيسي.. َ على المائدة ْ

وأنا لا أنامُ من الحزن فُكيفَ ابتهٰجتَ لبرقَ الغريبِ وخنتُ حبيبي... ر «أوليس» آثر موتاً بحبِّ سوايْ ولاً شأنَّ ليْ إنْ كانتْ إمرأةً أو وطنْ قالَ ليُّ ليلةَ العرس: لا تدمعي لهلال ِفِراقي سأبكي سماءَ أثينا لخضرة عينيك ثمَّ أعودُ قبيلَ المحاق... «أوليسُ» يَ «أوليسُ» مرَّتْ دُهورٌ على القلبِ واللَّهُ يزدادُ، والعشبُ يَعطشُ .. طاوعت عَهْدكَ حتى عَصَاني الزمنْ

وسكبتُ على بدلةِ العُرسِ

مَسْكَ الكفنَّ مَسْكَ الكفنَ

ثُمَّ أتاني سِواكَ

ببحر تصدِّق بينلوب زرقته ... ... هُلْ أموتُ إذنْ؟!!

#### غربة الناي

أَنْ أُشْرِعَ البابَ اللذيذَ لنجمة سرقت منامي وأحرضَ الليلَ الطويلَ لينجلي بالسرد والسحر المليح وحنكتيً.. في المزجَّ أو في الحَدِّ بين غمو ضِه.. وغواية الإبهام

.. وإذا دهتك مدينةً بالعشق ِمثلي تستوي وترأ إذا ما اشتد خاصِرتي تُشَدُّ وكلَّما يرَّتدُّ.. أُسمِعُهُ يُصلصلُ في عظامي... لو أنَّها هجرتْك لاتخذَ الفوادُ خليلةً أخرى وكأسأ ترعب الذكري .. ولوْ وصلتك لانكسر النشيد و صرتَ مدينةً لمْ تَجِتويني مثلَها امرأةٌ تُسلُّ السيَّفَ من لغتي وتقتلني أمامي

> هيَ مِهْنتي أنْ أُسندَ الجبلَ المهيضَ برجْل غزالةٍ هَربتْ لتبَقي حرةً... وغزالةً

أمْ كنتُ مهنتَهَا؟

ألقمتها حطبا

كوني مثلَ إبراهيمَ صادقةً ولا تهني وانتفضي على الوجع الذي أغرى الفؤاد بهجرة أخرى هي مهنتي؟

أم التهمت منازلَ وجدتي وصقيعَ آثامي؟ غيرتها؟ أمْ لوحتني؟ جئتُها أمْ غربتني أم كنت خطوتها؟ هي غربةٌ أخرى .. فيجري في كلامي...

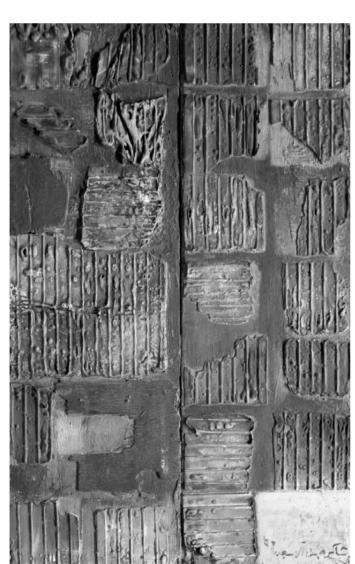

شاكر حسن آل سعيد

### نضال برقان

يشاعر أردني من مواليد عمان 1970. صدر له: «مصاطب الذاكرة» (1999)، «مصيدة الحواس » (2003)، « مطر على قلبي» (2005).

#### عتمة في الكلمات

يربيان الحرب بينهما بغير ضغينة وبطيبة يتبادلان الصمت بينهما وينتظران من أبد قطارَ الحب بينا الحبُ خلفَ البابِ منصوباً بغير الريحُ تأكله على مهل وينتظران.. ينتظران من أبدٍ بصمتٍ غامق وأنا أراقبُ من خلال الجرح مُخطوفاً وأنزفُ في ظلام العاشقين كعتمةٍ

في عتمة الكلمات يجلس عاشقان

- أيُّ البحار الآن تشرب يا حبيبي قالَ: أشربُ من بحار الصمتِ أيُّ مدى يقص الآن حلمكُ قالَ: مرآتيي وغابَ كَأَنَّ مغفرةً أضاعتْ في الكلامِ

وكعتمةٍ أنَّداحُ في الكلمات.

لا تبتعدْ يا نهرُ، لا تترك فمي مَنْ غير ما كُلْم، ولا قلبي ظمي عيني بعينكَ في الزمانِ ولا أرى إلاَّ سواك، كأنني ليلٌ عَم وكأنَّ ما بيني وبينَكَ واضحٌ حدَّ الغموضِّ، فلا أراكَ وأنت تحرسُ لا تبتعدُّ يا نهر إلا في دمي.

هلْ تعرفينَ الحبُّ؟ كيف يسيرُ في الطرقاتِ دونَ حراسةٍ والحربُ تزعقُ في الجوار؟ وكيف يعرفُ بيتَهُ إذ لا بيوتَ عشيةَ إلا ومَنْ أبوه وأمُّه؟ أتراه يعرف نفسه أم ضلَّ في عتم

ونحنُ، إذ في ظلمةِ الكلماتِ نجلسُ هلْ عرفنا الحبّ؟

كانون الثاني 2007

شرفات لا تخصُّ نجومكِ

في المساءِ الذي لا يَخُصُّكِ تمتَّلئ الشُّرفاتُ صدى.. لا عَجائزُ يحفظنَ أحلامهنَّ من الموت مغزولة بانتظار الشتاء ولا زوجةً تشربَ الشايَ مع زوجها بينما قلبُها يشربُ الرَّعدَ مَعَ جارها فوق سطح البناية لا ولدُّ يتسلَّلُ فيهِ حِصانُ القَصِيْدِ على فيعَافلُ أسلافَهُ ويفرُّ مَعَ الرِّيحِ لا يتدلَّى من الشرفات التي لا تخصُّ نجومك غير الصدى..

في الزمانِ الذي لا يخصُّكِ تجيءُ وتذهبُ مَعصوبةَ القلب وسطَ الزِّحام وفي طرقاتِ المَدينةِ ثمَّةَ موتُ كثيفٌ يحجُّ لهُ الشعراءُ تِبَاعاً ولا يرجعونَ لأنفِسِهمْ أو لأطفالِهمْ.

في الكلام الذي لا يخصُّكِ تمضى لموعدها امرأةٌ دونما شفتين وقدْ تركت قلبَهَا في الخزانة جنبَ الحذاءِ الذي حفظته جديداً إلى

منذ الصبا..

في الطريق الذي لا يؤدِّي لداركِ تعصفُ ريحُ النهاياتِ بالحبِّ قبلَ لقاء و العتباتُ بلا ياسمينْ قبورٌ مؤجَّلةٌ بانتظار المساءِ وأبنائه الطيبينْ. آبُ 2007

### مباهج فلكية

في الصباحِ تفيقُ الشراشفُ مخطوفةً بعدَ ليل أعادَ الغزاةُ صياغَتَهُ دونما رأفةِ بجريح جوار الصدي أو قتيلً عوارَ الكلام.

أتركُ الضوءَ مشتعلاً في لياليك تمضينَ في حلم ماطر تتمشِّينَ و الرَّعٰدَ ثمَّ تعودينَ مبلولةً بقناديلَ من قلق وعلى جسدي تمطرينَ جِراحاً مُفتَّحةً ومواسمَ للاندهاش.

يا مهاجرةً فيَّ فيكِ أهاجرُ أسكنُ غيمكِ تجتاحني خفَّةُ فأسيرُ على صفحةِ الماءِ تحت قميصك أمشى على حافةِ الكأس لا أتكسرُ أدخِلُ فيكِ وأخرِجُ من غير سوء أشعَّ سلاما، رضاً وأهازيجَ ذاكرتي طفلةً تتأرجحُ بالضوءِ بينَ

وقلبي مدى مشبعٌ بالمسراتِ بين يديك أنا مطر طامئ فاشربيني.

الملابسُ مهدودةً بجوار الكلام و منفلتٌ عريُكِ الوحشُ في جسدي.

> نحلةً لسعت بهجتي سكنت شفتيك.

بينما تستحيلين نافذةً يتزاوجُ طيرا حمام على حرفِها في العُميق منَ الدَّمِّ والذِّكْريات.

في الحديقة أنهل ضوءك مشتعلاً بالفراش وأتبعُ كالنَّهرِ رائحة البحر فيكِ.

في الغيابة رائحةُ الجَنسُ تأخذني من دمي فأرى.

إذ تنامين أسحب عنك الملاءة كم غيمةً كنت كم شرفة كنتُ كم كنت طيبةً إذ تركت الطبيعة تمرحُ تحت ملابسك الدَّاخلية بينا تنامين.

في صباحكِ أنسلُّ من خَدَري دافئا ومضيئاً أغانيكِ صافيةٌ في فمي في يدي يترقرقُ جدولكِ الذهبيُ وقدٌ عادَ دونَ أذى لطفولتِهِ ما تزالينَ نائمةً دوماً غبش أتحسس جسمك ثمّ أعودُ إلى خَدَري.



كمال بلاّطة



### نصر جميل شعث

شاعر فلسطيني من مواليد خان يونس 1979. حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية. صدر له: «شهوة الاسفلت» (2006)، «خلعوا الليل من الشجرة» (2007).

### النبيُّ

على كرسيٍّ من نخلٍ ولبخة طين.. ولبخة طين.. وعلى الحصاة سيئةً؛ لمنْ؟ أيُّها النبيُّ المفاجئ، الخيال على المنحنى واليدُ تحت الإبطِ

#### الظلُّ

مُخضْرمٌ وضخمٌ وأعمى كد «بشار بن برد» على طُول البرزخ بين حَصَاتين من عتمة ونور.. خفيف كالعدم، مرآةٌ لخصلة الشيب، مُسرَّةٌ للبوم. حال من البثور والرذاذ حال من البثور والرذاذ ليس مَشْكُولاً بأزرار وبلّور؛ يأكلُ العشب والقمصان، يأكلُ العشب والقمصان، على العتبات!

#### هديل على الأخشاب

هديلُها المسكوبُ في الصورة، كمالُ الرَّائحة في مَعدن كالطيف بعيدٌ، والريشُ على الياقة شلالُ ذنوب! هديلها على الأخشاب، ولفرط ما شرب الصباحُ ضجيج المياه... الهوَى تَقشَّف على تجاعيد اللحاء، أو هكذا الحلمُ أديمُ شيطانٍ تَكَرْمَشَ في يدى.

في الصباح، رأيتُ الذبابَ مَسْكوباً على حَلَمتَي بقرةٍ حَلوبٍ،

رأيتُ مُخاطَ الدُّخانِ على ذباب، وتفاحاً يَمُرُّ على أذرعة تقيسُ القَّماشَ، وأياديَ تنفتحُ مسافةَ رُوح، تقيسُ الخرابَ قبلَ أنْ تطويَ الأمَّهاتُ، صبحاً، أغطيةَ المنام! فكلَّما تركتُكِ الحديقةُ في الليل يا عيني صافحي الصحراءَ ضحىً . ممنشور الطيف!

في القميص ليلاً، لا أستعين بملاعق إذْ أطبخ قهوتي. أطبخ قهوتي. الآن، أغمس عُرْيَ ساعديَّ بأكمام. هيكلي ملء طاووس في «حرامي». وقارب في القدَح بذرة! هي ضفدعة.. والصيف له ي!

إما أنْ يتبخَّرَ الجحهولُ أو تتصحّرَ الغابة،

### ينحتُ نافورةً بقلقِ عينيه

عندنا مُدد كافية للانتظار.
قد نصبح بخاراً وأوزاناً خفيفة كالظلّ، أو ما يعادلُه في سبورة المعرفة.
قد يسرقنا نبيّ، من النَّار، بلا زوجة ولا أولاد أو ظلال.
لا يضحك ولا يبكي، متعرّج كالمشيئة في الأشجار، معتدل كماء نهر بلا استقامة:
تَحْسَبُهُ تُعباناً، وَمَا هُوَ بِالنَّعْبَان.
تَحْسَبُهُ ربطة عنق، وَمَا هُو بَالنَّعْبَان.
تُحسبهُ ربطة عنق، وَمَا هُو بَربُطَة تحسبه سلكاً مَجدولاً، وَما هو بالسلك المَجْدول.
تُحسبه رباط حذاء ترك الأخير، وما هو بالسلك المَجْدول.

في حَكيه التماعات ومفاصل، كالتي نصادفُها في بنية عكَّاز. لا يدخِّن، ومَعهُ قدَّاحة.

بالأول ولا الأخير.

في خدّيه حُبُوبٌ إذا يغفو تَهوي عليهِ العصافيرُ، وحينَ يَصحو يَصُبُّ المَاءَ في

سدًادة بيضاء، لتشرب النبتة المجهولة. سدادة بدلاً من الفخ لتشرب العصافير، ولا ذنب عليه إذا سطا فأر الحشائش. صدره غيمة من كثافة من أحبّ. يقول له الربّ: كلما خررج عليك شعر حاول أن تكرع ظلك، لن تموت كنجمك في

وأنا، يا ربُّ، لا أملكُ ظلي ولا وقتي. فقطْ، يداي تمسكان بخصْري. حاولتُ أنْ أفردَ جناحي، فإذا بالمثلثين الفارغين يرعباني!

يداي تضربان على رأسي لتطرد الطير، أو لأني نسيت وسامتي على المرآة، فإذا بالمثلثين الفارغين يزعجاني!!

وما منْ أحدٍ ملَكَ ظلَّهُ. ما مِنْ أحدٍ غيَّرَ لونَ ظلَّهِ. لونَ ظلَّهِ. حينَ يموتُ يُورِّتْهُ، للذينِ ابيضَّتْ عيونُهم من الحزْن، أبيض قيلَ: كالرُّوح، كالنيونِ البشوش، كثوبٍ

الذي أعطى صغيرة الاسم، وبذورة الأشجار ونجوم عكست أسماءها في الصحراء؛ فتح النافذة ليشمَّ الهواء، فدخل غرابٌ

بأربعة أجنحة: نصفُها في كَبد الغرفة، ما تبقَّى ظلٌّ رَفرف على سريرٍ في جناح الرئتين. الذي لم يدر أنَّهُ مَاتَ جَرَحَتْهُ اللوحةُ منْ يديه، فرسم بدمه الحياة على جدارِ غرفته كَمَا يَفعلُ السورياليون

وفي بلاد الثلج، أين تكونُ الثَّعابين؟ قالت المرأةُ وهي تضعُ يدَها، المشنشلةَ بثلاث أساورَ من الحيات، في الثلاجة. قلبها ليسَ أبيض كالثلج. قلبها أبيضُ كَظَهرِها. والشجرةُ على ظلالها بلا ظُهور،

تخفي ما ليس وَجهاً، وتدلّ على عظمة، تحتها، تشبهُ مِزماراً لفرطِ الليلِ إشتعلَ في يديْ حارس ٍيسندُ الأشتالَ بالأعواد اليابسة.

أسودُ. ومنْ تحت إبطيه صوت كدوي للنحل. . النحل. . نارٌ تَطردُ ماءَ الشجرة من أطرافها . الرَّغوةُ نوَّار ينزُّ من الأطراف! وحيثما حديدة حزامه المشدود على وسطه تئنٌ ؛ صوت طائر يفرُّ خارج

الشعلة لذراع مِصباح مُعطّل..

ذراعاهُ تَتَمَرْ جَحَان، والمعطف جلدٌ

ظلَّهُ على عشبة ميتة، أقرب إلى سنبلة الذِّرة أوْ مقطع تُعبان! والليلُ ببدلة كاملة، وعكَّاز وَأَحجية. وعلي مَدرج من طُحين المَوْتَى وَالذَّكريَات نيحت نافورة بقلق عينيه، ويسأل: ماء أمْ الظلُّ يَصعدُ بموازاة ويسأل؟!

المشهدُ المُدوِّيُّ لذبابتين حلَّتا في كيس شفَّاف. ما الذي يَجمعُهما: الصراعُ أم دقيقة الصلاة؟!



رندة بيروتي

و الشهداء!

### بشير شلش

من مواليد عرابة في فلسطين المحتلة. درس الأدب العربي والفلسفة في الجامعة العبرية في القدس، كما درس الفلسفة والصحافة في جامعة برلين الحرة في ألمانيا. أصدر: « حصّاد العاصفة » (2003)، « حتى لو كانت التماثيل عمياء» (2007).

#### باتجاه المآقى

باتجاهِ المآقي تسافرُ الدمعةُ دونَ أنْ تصلَ وتهبُّ صُوّرٌ على المخيلةِ المربوطةِ بخيطٍ إلى حفرة العدم. يكتُبُ الفلاسفة على رقعة ِ الليل:ِ أجرانُكِ تُقطُّرُ أيامَنا في جِرِارِ الغياب، أيَّتُها الوليمةُ التي تتفسَّخُ فُوْقَ ٱلرخام ببطءٍ وتذرو أعضاءَنا في المهبِّ. تصطك رُكب السنونو الهاربة من قيامةِ أبريلَ بينما الغجرُ ينصبونَ الخيامَ على أطرافِ الحكايا ويرسلونَ صغار هم لتلقيط الفستق الساقط من القافلةِ في النهاراتِ الطويلةِ، حينَ تندفعُ الذكرياتُ مثل فهودٍ مُتوحشةٍ أفلتتُ من مروِّضيها العتاةِ في الطريق إلى السيرك.

### ذرائعُ النهار

مرّةً أخرى تمتلئ السِلال بالغصّات، والفضاءُ بثَغاءِ الندم. مجرّدُ فكرةٍ عبرتْ بينهم كرصاصةِ طائشة، الذينَ أحنوا رؤوسهم رأوا الغبارَ على الأحذية، والذينَ أصغوا إلى الصوتِ شاهدوا العتَمَةَ تسدُّ ذرائعَ النهارِ. قالَ واحدٌ منهم: أنا ما رأيتُ وما سوفَ أرى. دلُّوا الخيولَ العطشي إلى ماءِ العيونِ ورفعوا وجوههم اليابسة كخبز تُركَ على قارعة الطريق. تحرُّكت صبيّة بينهم فانفرطَ عقدُ الخرز، سمعوا الحباتَ الصغيرةَ تتدحرجُ مُحدثةً صوتَ نردٍ قديم. وفيما انحنوا لجمعها كانت الصُوَرُ تحتشدُ، دونَ أن تستأذنَ أحداً مطالبة بحصتها من الدموع.

### أرضٌ مُوعَقتة

نحنُ أيضاً نعرفُ الأرضَ المؤقتةَ من التماع البريق في العيونِ الساهرةِ مكحَّلةً بِنُعاسَ الذئبِ في الحكاياتِ وهدوءِ الجِمالَ فِي حظائرِ الألم. نحنُ أيضا نسمعُ الصرخاتِ ذاتَها

تندلعُ كخريفِ الوحش من شقوقِ الجدرانِ ومن جرار المؤونةِ، فنركضُ لنستكشفَ العويلَ من أيِّ جهةٍ يتناهى. سنرى قمرَ الحصادِ مسروقاً في متاع البدو الذينَ قايضوا السماءَ بالخيام والصحراء بردهات الاسمنت وحملوا أيّامَهم بأكياس النوم. وسيمرُّ الوقتُ عَريباً كَالْحُبِّ في الغرفِ المستأجرة: لنْ تعودَ حكايتُنا لنا فالرواةُ الذينَ أوصدوا بالحبر الظلال والتلال رسموا أيامَنا مثلما يشتهون، والذين رَمونا بالجنون تصدَّروا الدواوينَ وزوَّروا أحلامَنا.

مثل حدس غامض لا اسمَ لهُ جاءت ،

انتظرْنا عبورَها لتمطرَ، فتحنا أفوَاهنا

العَطشي وراحاتْ أكَفّنا دونَ جدوي.

جَلَسْنا فيْ ظلِّها نتخيّلُ نزهاتٍ قصيرةً

تحت الرذّاذ ونهجو الصحراء بكلماتنا

جاءت عيمة ومضت، لم تتوقف عندنا

لتستريحَ منْ سفرٍ لا ينتهيْ بينَ الأَشكالِ

ولم تُبلّل فلالنا التي تشقّقت من

تركتنا أسرَى لأوهامنا الجميلةِ عنْ

مثل حمُّلِ كاذبٍ جاءتٌ غيمةٌ

غيمةً ومضَّت

العَارية.

بتلويحة اليد من بعيد ونرضى الجلوس على مقاعد الغرباء؛ نستسيغُ الخساراتِ ونقطعُ الليلَ من الوريدِ إلى الوريدِ بمواويلَ منسيّةِ وخمور. نحتالُ على الغيابِ بمطِّ أعناقِنا في ألمرايا ومراقبة تقوُّس الكَتِفَيْنِ. وَحِيْنَ نتيقَّنُ أَنَّنا لا بُدَّ راحلون نخرجُ إلى الأرصفةِ والسَّاحات ونشتكي للمارة: كذبَتْ علينا التماثيلُ وغرّرَ الحبُّ بنا. والنساءُ اللواتي انتظرننا

أعطِنا ما يَكفي من الخمر لنصر عَ وحشَ الحنين ِالقديم، وما يكفي من الذكري لننسى هبوب الملح على جراحنا المهملة.

أضعنَ خواتمهنَّ في العجين.

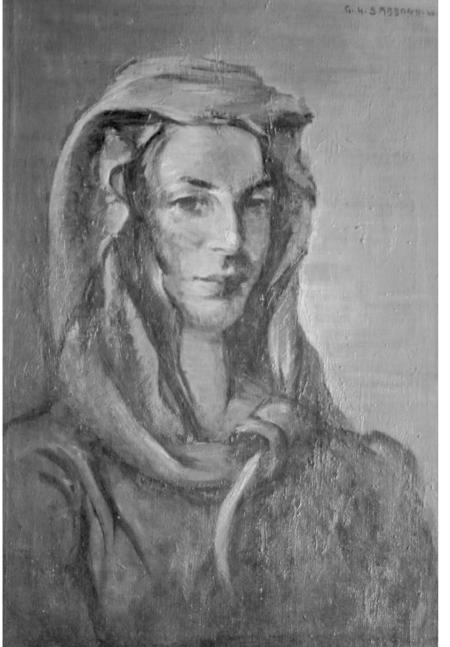

وراءَ كلّ ضحكةٍ

وغبارِ الندم.

غُواية الماء.

جاءت عيمة ومضت؛

وَراءَ كلِّ ضحكةٍ جرحٌ بحجم عالم طائرٌ يصرُخُ وريشُهُ المنتوفُ متطايراً يغطي عينيةِ. بمرور الوقتِ نكتفي

# أحمد الزعتري

شاعر أردني من مواليد 1979. صدر له: « مكياج الأحصنة» (2005).

### تُمُّوز الأسئلة

#### غمازة

صحوت جميلاً قامتي بيضاء من الظلّ، ظلي أبيض. خبأت الأغاني في جيبِ قَميْصِي خبَّاتني سارقة الضواحيْ منْ لُبِّ العينِ فاتنة المدنِ الغريقة بالبكاء، جدَّة الغريق، أخت الغريق، فتنة الْغريق جدَّة العريق، أخت الغريق، وهي جدَّلت عماز تها بباطن كفي، وهي لتسيقظ، بعد، لتسيمني فاكهة ماء لتموزها.

#### غمازتان

الفر اشات تطير ك تحفظُ المكانَ كفيلم أمريكيٍّ الفراشاتُ تعبرُنا وتَنظرُ إلينا نصغر نصغر نصغر ونخبئُ النعاسَ في أول ِالليلِ كيْ لا وهكَذا نخبئُ الليلَ في العاجِ الأبيضِ بين عَضاضَتَيْنِ مُسْتَدِيرَ تَيْنِ وهكذا نبتعدُ في القبلةِ الأولى، في نَمَش زهري أيضيء ما بينَ غَمَّازتين، نبتعدُ عن سدَّةِ الأرض لنرى أبناءَ الأنبياءِ، كلُّهُمْ، أنيقينَ، يرتدونَ البدلات الرَّسمية، يحتفونَ بالقادِم الْجَديدِ مِن البابِ الكبير. وعندما مدُّوا أذرِعَتهِم ليحضنوا عَبَرَ ضوءٌ جليلٌ جبهتَكِ، على عَجَل، وهَوَت الفُرَاشات وَرَأتنا نكبرُ نكبرُ نكبرُ.

#### فراشة بين غمازتين

في الزقاق الخلفيِّ، حيْنَ أراهُ من شبّاكِ غُرفتي، مَشَتْ عرّافةٌ قذرةٌ من الله عرّافةٌ قذرةٌ من الأو توستراد الطويل إلى غُرفتي وهَمَسَتْ: لتموز الآلهة أفضَتْ السماءُ بسرِّها إليَّ، وكما تَرَانِي يا بنيَّ: لوْ كانَ يوسفُ أقلَّ جمالاً لأحبَّ امرأةً عاديَّةً تغسلُ الأواني في الصبح، في الليل تجدّلُ شعرَها لرجل عاديًّ سيعبرُ الليل تجدّلُ شعرَها لرجل عاديًّ سيعبرُ

البابَ عمّا قليل، متعبُّ تعبُّ حظَّهُ اليومَ، ككلِّ يَومً، قليلٌ كَعُشبه. ستنتظرُ حظّها بعُدَ الأطفال لتشمَّ رائحتَهُ، وتصبُّ لهُ حساءً سَاخناً بينما يهمسُ لها: كمْ كانَ الأشقَّاءُ بعيدينَ، كمْ كُنَّ جميلاتٍ حيْنَ خرجنَ من النّهر، كمّ رحل تموز في البلاد كمْ كانَ وَحدَهُ حِيْنَ رَحَلَ تَمُوز في البلاد، وحدَهُ، لقمح أصفر جَابَت الغربانُ رؤوسَ القوم، لنبيذِ أحمر تأكلُ الغربانَ منْ رأس صاحبِ النبيذِ. وبينما تستديرُ بينَ الملاعق الخشبيَّةِ، تدثرُ التعبِ في الوجهِ الممتَلئِ.. متعبُّ تعبُّ حظُّهُ اليومَ، وتهيئُ يوماً آخر لرجُل أقل جمالاً.

#### مائدة مشمش

كمْ عمرُك؟ عمَّا قليل ستسألني، كمْ عمرُك؟ 
عمرُك؟ 
ثمَّ تنسى اختبار الأجوبة للوقت: ضجر يوم الجمعة في خاصرة تموز، الأسطول الرابع بعد المائة لقيصر، البلاد التي تحفّف ملْحَها على البحر، البلاد التي تحفّف ملْحَها على البحر، العفن المختبئ في ثلاَّجة زِنجيَّة في هار لم، برزخ النظرة: حين هَوَتْ في شارع حبيبها، وإلى المنزل، تردَّد صدى أمِّه في الهاتف: ربى الجميلة الممتلئة فاض حليبها، وإلى ومن هوَتْ في عينيه وانتَظَرَتْ.

حين هَوَتْ في عينيه وانتَظَرَتْ. عَبَسَتْ. فضَّ القميص وأمسك الأزرار بكفيه. تجاوزتْ فكرة مهترئة عنْ قبلة فرنسية. رأى التردد بين صدره وصدره جاهزاً لاقتحام شفتيها. وانتظرت. عَبَسَ. احتفل بانقضاء مدِّة دونَ أنْ يبتسمَ. قضَّتْ مضجع المشمش يبتسمَ. قضَّتْ مضجع المشمش الناضج، كبنت في الرابعة عَشَرةً. كمْ مرَّة ستمنعني وأتمنَّعُ؟ كم مرة سأرحل وأنكسرُ؟ كم مرةً سأرحل لأدرك بأنَّك ما زلت هنا؟ القهوة التي وأعدَّتْ تفيضُ على الغاز. ونملك القدرة على الركض في الغرفة كالخيول ذات على الركض في الغرفة كالخيول ذات القرن الواحد. لا تعل كثيراً فتقطع القرن الواحد. لا تعل كثيراً فتقطع القرة القيمة القرن الواحد. لا تعل كثيراً فتقطع المؤلفة القدرة القرن الواحد. لا تعل كثيراً فتقطع المؤلفة القدرة الواحد. لا تعل كثيراً فتقطع المؤلفة القدرة الواحد. لا تعل كثيراً فتقطع المؤلفة القدرة الواحد. لا تعل كثيراً فتقطع المؤلفة المؤلفة القدرة الواحد. لا تعل كثيراً فتقطع المؤلفة القدرة الواحد. لا تعل كثيراً فتواحد المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة القدرة الواحد. لا تعل كثيراً في المؤلفة القدرة الواحد. لا تعل كثيراً في المؤلفة المؤلفة

المروحةُ رسغك. الشطيرةُ التي ما أكلت نصفها ليْ. طعمُك الذي لا أزالَ أذكرُ كلّه لي. عَبَسَت. لا لون لعينيك. كم سنة؟ كم سنة؟ كم ليلاً يَفُضُّ الصبح. يَصِيْحُ. يُصْبِحُ غيرنا في السرير. يأخذنا. يُلوَّ حُنا. يُلقينا كأزرارِ قميص مبح تموزيِّ شاحب في كف الشَّمسِ. كمْ نجَّمةً حكَّتْ جرح النظرة. إلامَ نعبرُ هذا الصمت؟ كيف أنت؟ أأصبحت غيري في عينيك؟ أأصبح غيرك كلما غيري في عينيك؟ أأصبح غيرك كلما تكلمنا؟ وتسألني عن عمري ثم تنسى اختبار الوقت للأجوبة:

غيمة بيضاء لا تتشكل على هيئة كائن، وقت فراغ امرأة في أواخر الأربعين، وقت فراغ صبية في السابعة عشرة، خوف الصابئين من الهجرة، ذاكرة الجنود في السلم، أول حلم أصحاب الكهف. ثمّ تنسى أنْ تسألني ما اسمك؟ ثمّ تنسى أنْ تسألني وتعود، لا تَجْلِب شيئاً معها. شيئاً معها. عن عمري ورجعت أقلَّ إخفاقاً، فلَمْ عن عمري. ورجعت أقلَّ إخفاقاً، فلَمْ أَجَدْ عُمري. بباقي الصور بباقي الصور ثمّ تعود تنسى الأسماء كلَّها وتنشغل بباقي الصور

#### ملاحظات غير مهمَّة على باب كهف الرقيم

### ما لمْ يُغنَّ في الطريق إلى الكهْف

وَبعدَ أَنْ غابتْ دَفْسُوْس عَنْ أَعيننا والأَمَّهاتُ المتشحاتُ بالكثبانِ، كأنَّا سَمِعْنا أَصواتَهنَّ على الكثبانِ، كأنَّا مَعْنا أصواتَهنَّ كأنَّا النَّول اهتراً وكأنَّا عَيرَنا وكأنَّا النَّول اهتراً الريّحُ تلعبُ بالقمصانِ البيضاءِ كأحلام مأجورة بالشمس إذْ تَغيبُ تغيبُ تغيبُ بالسماءِ الّتي تُغلقُ عنوةً بالسماءِ الّتي تُغلقُ عنوةً بالكلام الذي سيسقط عن لغتنا:

جيفةً مهترئةً. فكمْ ينامُ المنامُ حتَّى نلجَ الصبحَ كمْ امرأةً ستحملُ سلالَ الوردِ إلينا؟ لنْ تصل يا إلهي لن تصل

#### ترنيمة للصالحين

مَكْسِلميْنا:
الأصنام وترجوك أنْ تعود الأصنام وترجوك أنْ تعود فَنَمْ
المُلِيْخا:
الخيولُ بعيدة تصهلُ،
الخيولُ بعيدة تصهلُ،
عادت عادت عادت حبُّك الأزرق يسهرُ على العَتَبة وَيجدلُ ضفائرَهُ لصدى خَطُواتِك حبُّك الأزرق يسهرُ على العَتَبة وَيجدلُ فنَمْ شَمْ يخيطُ لك قَمِيْصاً أبيض للنَّوم فنَمْ فنَمْ الحقلُ واسعٌ والقمحُ الذي رويت عوض السماء، الفزاعة التي أكلت عوض المنداء الفزاعة التي أكلت الغربانُ الذين أكلوا القمح وحدَهم الغربانُ الذين أكلوا القمح وحدَهم الغربانُ الذين أكلوا القمح وحدَهم

بيرُونس:
حلمُك عمَّا قريب واسعٌ، ككلِّ الأشياءِ
التي عَبرَ تُك ثمَّ لَمْ تَعبُرْها
وترجو اللهَ أَنْ تحلمَ ثمَّ تنسى أَنْ تنامَ
فنَمْ
الجُنَّةُ سماؤكَ، الحنطةُ سريرُكَ، كُنْ
ناصعاً لتستحقَّ الأَبَّهةَ كلَّها
لوْ كنتَ غَرِيْباً لأُدخِلْتَ الجُنَّةَ مرَّتين
فنَمْ

- ((مرتين)) أتسمعُ صدى دنيموس؟ فَنَمْ فَالُوْش:

مرتين..

### نجوان درویش

شاعر فلسطيني من مواليد القدس 1978. صدر له: «كان يدق الباب الأخير » (2000).



#### تعايش

نحنُ والصراصيرُ ورثنا بيتَ الجدَّةِ مَعاً. لنا البيتُ في النهارِ وَلَهمْ في أواخرِ الليل حيْنما تُطفأ الأضواءُ. في الماضي كنتُ حينَ أستيقظُ قبلَ طلوع الفجر وأجدُهم يتجوَّلون بينَ الحمَّام والمطبخ، أبدأ مَعَارِكَ إبادةِ بشعةِ بحقهم (كانُ هذا في الماضي) أما اليومَ فَقَدْ أقنعتُ نفسي أنَّ الصراصيرَ هُمْ شركاؤنا في البيتِ وأنَّ هَذِهِ الكائناتِ التي تسرحُ في الليلِ بينَ المطبخ والحمام هن نساء مسنّات وطيبات من أقارب الجدة!

#### قصيدة عبرية

هذا سلامُ الحراذينِ على الثعالبِ؛ غيرُ قابل للتنقيح طبعاً! دمُكِّم أرخصُ من الماءِ بكثير وذكرياتُكَمْ ريشُ في مهٰبِّ واقعنِا صيفَكِم لاغ وهواؤكم ملغوم، كما أنَّهُ ليسَ لَكُمْ حصَّةٌ في الشتاء - سنرسلُ لَكُمْ غُيْمَةً نَاشِفَةً الضُروع، إذا جَلَّسْتُم مُنْصٰتينَ لترَّهاتِ القناصلَ العُورِ. (كُلُّ قنصلٍ في الشرق أعورٌ بينما نحنُ نشقُّ أقدامَكَم ونصنعُ لكمْ حَرَاشفَ! -

منْ يُضبَطْ مَعَهُ أيُّ نوع من الأمل أو العتاد اللغوي سيعدم دون محاكمة وستُغْتَصبُ ذكرياتَهُ وفقاً للقانون!

سلموا أحلامكم تسلموا وقد لا تَسْلمُّون أبداً

فالأمرُ راجعٌ لنا ولأهوائنا المتقلِّبات...!

ممنوعُ التجوالُ في الخيال؛ حتى إشعار وقدُّ لا نشعرُ كم (في الحقيقة ، نتسلَّى بمشاهدة الوقت يكُسدُ في جُوانيتكم، نتسلَّى ُونِحنُ ۚ نِراكمُ تشتمُّون الأفقُ وتكرهونَ زُوجاتكم)

منْ قالَ أننا فاشيُّون ونحنُ نعذِّبكم بكلِّ هذه الرَّحمة ونطيلُ احتضاركم بكلِّ ما أوتينا من شُرَاسة الحَواس...

آهِ ما أكثرَ الإشاعات!

التوقيع: شعراء الاحتلال.

#### مطار اللد

مقهى المطار شيءٌ آخرٌ حينَ يقعُ أمَامَكَ تمثالُ «بن غوريون» بشعرِه النحاسيِّ الأشعثِ مثل ضبعٍ التَهَمَ مَا لا يُحصِي منْ أَهْلِ تِلكَ القُرى التي كانتْ تجاورُ

مقهى المطار شيءٌ آخرٌ حين تُغتصبُ الشمسَ مثلَ خادمة آسيوية في الممرَّات.

#### نساء اللد

نساءٌ طويلاتٌ من الخشب اليابس لا تحدُ الذاكرةَ لهنَّ تَشْبيهاً سِوى الرُّمح

> كنَّ رماحاً تشرئبُّ من الحافلات حينَ يجئنَ لزيارة القدس.

كانَ هذا قبلَ قُدوم مُسْتوطِناتٍ لا تَجَدُ الدَّاكرةُ لهنَّ تَشْبِيهاً.. سِويّ رَصَاص ((الدُّمدم)).

### كلام شنيع في الطريق إلى أزمير

قلتُ للمر أة التي كانتْ تسافرُ إلى أز ميرَ كلاماً شنيعاً وألحفتُ عليها بالنظرِ مثلَ طفل يريدُ كسرَ آنية... قلتُ عُلِيَّ أَتركُ في قلبِها جُرحاً، فأضمَنُ أنْ لا تنسى شكلَ الغامق الذي لا أشكَّ أنَّهُ كانَ يحفرُ في ظهرها نَفَقاً حينَ تجلسُ على أريكةٍ مصنوعةٍ من عظام من أحبُّوها...

قُبيلَ ذهابها تمرَّغتُ في الوحل...

كنَّا نعرفُ أنَّها ذاهبةٌ لأزميرَ لا محالة: نبرة صوت الأطباء صدى أقدامنا في الرِّواقِ حواري مِع الحائطِ في غُرُفِ الانتظار حيْثُ فَعَلَةٌ يقصُّونَ الْأَملَ منْ جُٰذُورهِ...! 

وبعدَ أنْ أو دعناها في بابِ أزميرَ الضيِّق وأغلق عليها المقرئون بآياتهم عُدنا مثل قرويينَ غَبِنوا والخسارة لحقتنا مثلَ سلوقيةٍ نَفَقَ جراؤها..

بعدَها مرَّت ليال أَتْخِمْنَا فِيْهَا مآدبُ كثيرةٌ أقمناها للنسيان والمعزِّين في بَهْونا تَحَدثت أنسوةٌ عنْ قربِ أزميرَ وَعنْ قيلَ فيْ أزميرَ عينٌ يسيلُ منها ماءٌ أخضرُ وهي الآن تغسلُ فيه أقدامَها... فَرُحنا نتذكَّرُ - الحقيَقةُ أني الوحيدُ الذي راحَ يتذكّر – أقدامَها

قدماها الآنُ ترابٌ في شوارع أزميرَ بينما أنا في الحياةِ الماضيةِ حولَ المتوسِّطِ أُنثرُ الشعرَ - بلغةَ أخرى نسيتها

ذهبت ِ إلى أزمير َ وتركت ِ لهم هذا وتركت ِ الكلامَ الشنيعَ الذي أقولُهُ الآنَ

> ولفَعَلَةٍ يخلعونَ الأمِلَ مِنْ جُذُوْرِهِ ويُبعثرُونَ سلالَ الذَّاهِبَاْتِ لأزميرَ

> > لا العنبُ يبقى عنباً ولا الطريقُ طَرِيْقاً... وحَدَهُ العَدَمُ يقلِّبُ كَفَّيهِ غير عدم آخر يُقلِّبُ كفَّيهِ!

